كتاب

# التوحيد

منتدى إقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

تأليف

عبد المجيد عزيز الزنداني

الأجزاء: ١-٢-٣



بغداد - في المتنبي - ص.ب : ١٤٣٢٩ هـ : ١٠٤١٥٠ - الرمادي هـ : ٢١٤٨٢

外区等方面等方面区等方面等方面

## قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يلَدْ ولَمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ



رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ١٥٠ لسنة ١٩٩٠ ٤,٠٠٠ دينار

مطبعة اليرموك 🌣 : ۸۸٦١٦٣٣



تَالين عَبدالجيْدعن شِيزالزنسَدا في

۲/۱



الطبعة الاولى في المدينة المنورة - ١٤٠٨ هـ ـــ ١٩٨٨م

الطبعة الثانية في بغداد ١٤١٠ هـ ١٩٩٠م



ئِنابِّ التوحيي

## 

## لِسُدِ اللَّهِ ٱلزَّكُمَٰ الزَّكِيدِ مِ

#### المقكذمكة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد: فهذا هو كتاب التوحيد بأجزائه الثلاثة، أضعه بين يدي القارىء، وقد راعيتُ فيه أن يكون متمشياً مع أحوال زماننا، وحرصت على ضرب الأمثلة، حتى يتحقق الهدف المنشود الذي طالما حثنا القرآن عليه، وشدد عليه في هذا الزمان، ذلك هو هدف ربط الحقائق الدينية بأدلتها المبثوثة في الكون كما قال تعالى: ﴿ أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ صدق الله العظيم، أو كما قال سبحانه: ﴿ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم.

لذلك فقد يجد القارى، بعض حقائق علمية لم يكن قد عرفها من قبل في ميدان العلوم الكونية، فلا يمنعه ذلك من معرفتها من المراجع الخاصة بها، أو بواسطة التعاون مع أساتذة هذه العلوم. ومن المفيد جداً للنجاح في دراسة هذا العلم: ضرب الأمثلة، واستخدام وسائل الإيضاح المختلفة، كما أن بساطة التعبير، ووضوح الفكرة، وسهولة البرهان، أمور هامة جداً لتثبيت العقيدة في قلوب الناس، كما أن الانتفاع بما جاء في موضوع الدرس من الآيات القرآنية أمر نافع جداً، فليس هناك ما يثبت المعنى العقلي كآيات القرآن، ويستثير أحاسيس الوجدان.

اما انت ايها المسلم، فاعلم أن علم التوحيد هذا هو أصل دينك فإذا جهلت به فقد دخلت في نطاق العمي، الذين يدينون بدين لا دليل لهم عليه، وإذا فقهت هذا العلم كنت من أهل الدين الثابت الذين انتفعوا بعقولهم.

قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزُلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ الْحَقّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنْمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ صدق الله العظيم.

فإذا انتفعت بهذا العلم، وبغيره من العلوم النافعة فإن عليك أن تعلم أهلك وأصحابك، فتكون من الدعاة إلى الله الذين قال الله فيهم: ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ صدق الله العظيم.

و بهذا أيها المسلمون تكونون مصابيح مضيئة بين أهليكم وأمتكم ينتفع الناس بكم .

أسال الله أن يجعل العمل خالصاً لوجهه، وأن يجعله طريقاً موصـلاً إلى رضوانه.

المؤلف

الجئزةُ الأولث

## الفصئ لأفل عِلم التوحيث

#### تعريفه:

س: ما هو علم التوحيد؟

ج: هو علم يبحث في إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية العقلية والنقلية التي تزيل كل شك، وهو العلم الذي يكشف باطل الكافرين، وشبهاتهم، وأكاذيبهم، وبه تستقر النفوس، وتطمئن القلوب بالإيمان. وسمي بعلم التوحيد لأن أهم بحوثه هو: توحيد الله. قال تعالى:

﴿ أَفَسَ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِيكَ ٱلْحَقَّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ (الرعد: ١٩)

#### مجالات بحث علم التوحيد:

س: ما هي المجالات التي يبحث فيها علم التوحيد.

ج: يبحث علم التوحيد في عدة مجالات هي:

١ ـ في مجال الإيمان بالله وتوحيده، وإخلاص العبادة له دون شريك.

٢ ـ في مجال الإيمان برسل الله ، حملة الهدي الإلهبي ، ومعرفة ما يجب لهم كالصدق والأمانة ، وما لا يجوز في حقهم كالكذب والخيانة ، ومعرفة معجزاتهم وبيّنات رسالتهم ، وخاصة معجزات وبيّنات وأدلة رسالة سيدنا محمد على .

٣ ـ في مجال الإيمان بالكتب الإلهية التي أنزلها الله هداية لعباده عبر
 التاريخ البشرى الطويل.

٤ ـ في مجال الإيمان بالملائكة وما يقومون به من أعمال، وصلتهم بنا في الدنيا والآخرة.

ه ـ في مجال الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من جزاء للمؤمنين
 والكافرين: من نعيم في الجنة، وعذاب في النار.

٦ - في مجال الإيمان بقدر الله الحكيم، الذي يسير عليه كل ما في الكون: قال تعالى:

﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُسْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَهِ وَمَكَنِهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَهِ وَمَكَنِهِ ، وَرُسُلِهِ ، ﴾

(البقرة: ٥٨٨)

ولقد سئل رسول الله ﷺ عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره».

#### مكانته بين سائر العلوم:

س: وما هي مكانة علم التوحيد بين سائر العلوم؟

ج: شرف كل علم يقدر بشرف موضوعه، ومجال بحثه، فإذا كان الطب أشرف من النجارة، فإنما ذلك لأن ميدان بحث النجارة: الأخشاب، وميدان بحث الطب: الأجسام البشرية. أما شرف علم التوحيد فيستمد من شرف مجالات بحثه، وهل هناك ما هو أعظم من خالق الكون؟ وهل هناك من هو أطهر من رسل الله من بني البشر؟! وهل هناك ما هو أهم من معرفة الإنسان بربه وخالقه؟ والحكمة من وجوده في هذه الدنيا، ولماذا خلقه الله عليها؟ وما هو المصير الذي ينتظره بعد موته؟ هذه هي مجالات علم التوحيد وموضوعاته.

وعلم التوحيد هو أصل العلوم الإسلامية وأفضلها وأهمها على الإطلاق.

#### فرضيته :

س: وهل تعلُّمه فرض عين أم فرض كفاية؟

ج: تعلَّم علم التوحيد فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، بحيث يتوفر الاقتناع القلبي والعقلي لدى المسلم أنه على الدين الحق ، وأما ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية ، إذا قام به القليل من المسلمين سقط عن الباقي .

قال تعالى : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُمْ إِلَنَّهُ إِلَّا أَلَلَّهُ ﴾ (محمد : ١٩).

#### القرآن كتاب التوحيد الأكبر:

س: وهل اهتم القرآن بهذا العلم؟

ج: إن الموضوع الأساسي في القرآن هو موضوع علم التوحيد فأنت لا تجد صفحة في كتاب الله تخلو من الدعوة إلى الإيمان بالله أو برسوله، أو باليوم الآخر، أو بالملائكة، أو بالكتب الإآمة السابقة، أو بالقدر الذي سنه الله لسير هذا الكون. وإن القرآن المكي الذي نزل بمكة قبل الهجرة لمدة ثلاثة عشر عاماً يكاد يكون كله حول التوحيد وما يتصل به.

#### اهتمام المسلمين به:

س: وهل اعتنى به المسلمون؟

ج: إن عناية المسلمين بهذا العلم مستمدة من عناية القرآن به، أفقد كان همهم الأكبر هو: الدعوة إلى دين الله بالحكمة، والموعظة الحسنة، أي بما يقدمه علم التوحيد من أدلة وبراهين لتثبيت العقيدة ودعوة الناس للإيمان بها، واستمرت عناية المسلمين به مدة طويلة.

#### إهمال المسلمين لهذا العلم:

س: ما الذي أصاب المسلمين عندما أهملوا التوحيد؟

ج: لما أهمل المسلمون بناء العقيدة الصحيحة بواسطة علم التوحيد الذي يقوم على العلم واليقين ، بدأ الخلل يتسرب إلى عقائد الكثيرين منهم . تسرب إلى أعمالهم ، وأخذ الفساد في الاتساع حتى سهل على أعدائهم القضاء عليهم واستعمار بلادهم واستذلالهم في أرضهم وديارهم .

#### الخلاصة

- يقدم علم التوحيد الأدلة العقلية والنقلية على صحة وصدق العقائد
   الإسلامية.
- يبحث علم التوحيد في مجالات عدة هي: الإيمان بالله، وكتبه،
   ورسله، وملائكته، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.
- أشرف العلوم الدينية والدنيوية هو علم التوحيد، لأنه يتعلق بالله رب
   العالمين، ويستمد أهميته من عظمة الخالق سبحانه.
- وتعلم القدر الضروري منه فرض عين على كل مسلم ومسلمة لتثبيت الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
- ولقد اهتم القرآن بموضوعات هذا العلم وكان القرآن المكي أن يقتصر عليها وما يتصل بها.
- ولقد اهتم المسلمون الأولون به فعزّوا وسادوا، وعندما أهملوه اختلت عقائدهم، وسرى الخلل إلى سلوكهم وأعمالهم فاستعمر الكفار أرضهم وبلادهم.

## الفصل الثاني أهَميّة عِلم التوحيْد فيث الدّيث

#### الإيمان أساس العمل:

س: لماذا لا يقبل الله العمل إلا من المؤمن؟

ج: إن الذين لا يؤمنون بالله ولا يسرجون ثوابه ولا يخافون عقابه يعملون أعمالهم وهم لا يريدون بها وجه الله ، ولا يبتغون بها رضاه ولا يهمهم هل عملوا حلالاً أم حراماً فهم بهذا لا يستحقون الثواب على العمل وإن كان صالحاً ، لأنهم كفار لم يقصدوا به أن ينالوا ثواب ربهم ، ولا ابتغوا به رضا خالقهم . والكافر معاقب على كفره وضلاله ؛ لأنه لم يبحث عن دين الله ولم يخاول الاستماع إلى البيان الإلهي الذي جاء به المرسلون ، زيادة على ذلك فهو إذا سمع آيات الله تتلى عليه ، اتخذها هز وا لذلك فعمله مردود وهو معاقب على كفره .

قال تعالى:

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَآءَ مَنْثُورًا ﴾ (الفرقان: ٣٣)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَنَكُهُمْ كَرَمَادٍ اَشْتَدَّتَ بِدِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءً ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ عاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءً ذَالِكَ هُو الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ (إبراهيم: ١٨)

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَا الْحَقَى إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْتًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ فَوَقَىلَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (النور: ٣٩)



#### مثال:

دخل رجل إلى بستان كبير لا يملكه ، فوجد فيه الفواكه ، وأنواع المأكولات ، فأكل وشرب ، ثم أخذ يقوم بأعمال داخل البستان : هذه الشجرة يقلعها ، وتلك يغرسها . ودخل البستان رجل آخر قال لنفسه : لن أفعل شيئاً بهذا البستان حتى أتصل بصاحبه أو من يمثله أو ينوب عنه ، وأخذ يبحث عنه فإذا بمندوب صاحب البستان يصل إليهما ، فاستنكر المندوب أعمال الشخص الأول ، ولكنه لم يهتم بالكلام ، وأخذ يتصرف بالبستان بدون إذن من مالكه . أما الشخص الثاني فقد سمع التوجيهات من مندوب صاحب البستان ، وأخذ يعمل طبقاً لها ، فأيهما يستحق المكافأة ؟ وهل يستحق ذلك الذي اقتحم البستان وسخر من توجيهات صاحب البستان . والمتان وسخر من توجيهات صاحب البستان ؟ .

لا شك أن كل عاقل يقول بأن الجزاء (١٠) للذي اتبع إرشادات صاحب البستان، وأن الذي اقتحم البستان وأخذ يعمل به كما يشاء بدون رضا صاحبه ومالكه ـ رغم وصول من ينذره ـ لا شك أنه لا يستحق الجزاء، ولو أحسن في بعض أعماله.

وكذلك هذه الأرض وما فيها، ملك لله، ورسل الله هم المندوبون، والمؤمن هو الذي عمل طبقاً لهدي ربه، والكافر هو الذي يتصرف في ملك ربه، بدون إذن أو هداية، وهو في نفس الوقت قد أعرض عن رسل ربه.

#### باب الإسلام: أداء الشهادتين:

س: لماذا جعل الإسلام أداء الشهادتين أول أركانه؟

ج: إن تأدية الشهادة معناه: أنك مقتنع ومصدَّق بأن لهذا الكون إلَّهاً

<sup>(</sup>١) الجزاء: أي المكافأة.

خلقه، وأوجده، ونظمه، وأحكمه، وأنه إلّه واحد لا شريك له، وأنك أحد مخلوقاته. ومعنى الشهادة الثانية: أنك تؤمن وتصدّق وتوقن بأن محمداً رسول الله، أرسله بالهدى وبالبيان للحلال الذي يرضي الخالق، وللحرام الذي يغضبه، وبأنك باتباع محمد على تتحقق طاعتك لله. ومن المعلوم أنك إذا لم تكن عارفاً بالتوحيد فإن شهادتك تكون شهادة باطلة وناقصة.

#### إذأ

لا بد لك من تعلُّم علم التوحيد لتكون شهادتك صحيحة، وإسلامك صحيحاً وعملك مقبولاً. قال تعالى:

(محمد: ١٩) ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ لِلَّ إِلَهَ إِلَّا أَللَهُ ﴾ ﴿ شَهِ دَاللَّهُ أَنَّهُ لِلَّ إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَتَ كُهُ وَأُولُوا الَّهِ لِمِ قَايِمًا بِٱلْقِيسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلَتَ كُهُ وَأُولُوا الَّهِ لِمِ قَالِمَا بِٱلْقِيسُطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَاكِ فَي مُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

لذلك فعلم التوحيد أصل العلوم الدينية وأفضلها.



#### الخلاصة

- لا يقبل الله أعمال الكافرين، ولا يتقبل الله إلا من المؤمنين.
- لأن الكافر يعمل العمل غير قاصد به رضاء مالكه وخالقه وسيده ولا
   يهمه أيرضى الله عنه أم يغضب، فاستحق العقاب وحرم الثواب.
- باب الإسلام أداء الشهادتين، ولا تؤدى الشهادتان كاملتين إلا إذا تعلم المرء علم التوحيد؛ لذلك كان علم التوحيد أهم العلوم في نظر الدين الإسلامي.

## الفصل الثاث أهكميّة عِلم التوحيْد في الحييّاة الدّنيّا

#### أضرار الجهل بعلم التوحيد:

س: ما هو أثر الجهل بعلم التوحيد في حياة الناس؟

ج: أولاً: يعيش الذي لا يعرف خالقه كالأعمى في هذه الحياة الدنيا، فهو لا يدري لماذا خلق!، ولا يدري ما الحكمة في وجوده على الأرض!! تنتهي حياته وهو لا يعرف لماذا بدأت! ويخرج من الدنيا وهو لا يدري لماذا دخل إليها؟!

قال تعالى:

## ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُمَنْ وَى لَمُمْ

(محمد: ۱۲)

ثانياً: من لا يؤمن باليوم الآخر يغتر بالحياة الدنيا، ويجعل كل همه أن يحقق مصالحه في هذه الدنيا قبل أن يموت، فهو يتكالب على أطماع الدنيا، يأخذها من حلال أو حرام، لا يهمه أن يلحق ضرراً بغيره، وكل ما يهمه هي مصلحته الشخصية، وبهذه الروح الأنانية، يتفكك المجتمع، وتفسد المعاملة بين أبنائه، ويكون بعضهم حرباً على بعض، بعكس المجتمع المؤمن المتماسك.

ثالثاً: إذا فشا الجهل بعلم التوحيد فسدت العقائد، وفسدت الأعمال، وكثرت المعاصي والذنوب فينزل الله عقابه بالمسلمين الذين أهملوا دينهم وضيعوه.

قال تعالى:

﴿ ظَهَرَالْفَسَادُفِ ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ آيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

#### أثر علم التوحيد في الحياة:

س: وما هو أثر علم التوحيد في الحياة؟

ج: أولاً: إن الموحد المؤمن بربه ورسله، قد علم لماذا خلقه ربه فسار في هذه الدنيا على صراط مستقيم، يعرف البداية والنهاية، بعيداً عن حياة العمى والضلال.

قال تعالى:

﴿ ٱفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَهُ لَا كَنَ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾

(الملك: ٢٢)

ثانياً: التوحيد يجعل قلوب الناس جميعاً موحدة حول رب واحد وكتاب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة، والإيمان يجعل الناس متحابين متآخين كما وصفهم الله بقوله:

وكما وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» والمجتمع المؤمن، مجتمع متعاون على البر والتقوى، يتناهى أفراده عن الإثم والعدوان كل منهم يعمل ليفوز برضا ربه، يخشى أن يظلم أو يسرق، أو يغش، أو يقتل، أو يخدع، أو يزني، أو يرشو، أو يرتشي، أو يكذب، أو يحسد، أو يغتاب، أو يسيء إلى أحد؛ لأنه يخشى الله، ويخاف من الوقوف بين يديه.

وعندما كان المسلمون متمسكين بالتوحيد كانوا كما وصفهم ربهم:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكَرِوتُونَ مِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١١٠)

ثالثاً: إذا انتشر الإيمان بين الناس أثمر أعمالاً صالحة ترضي الله سبحانه فيفتح عليهم أبواب الخير، وينصرهم على عدوهم.

قال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَاتَّ قَوْ الْفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَ كَذَّ بُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٦) ﴿ إِن نَصُرُواْ ٱللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ ٱقَدَا مَكُرُ ﴾ (محمد: ٧)

وهكذا كان المسلمون الأولون، ضعافاً فقراء فآمنوا وعملوا الصالحات ففتح الله لهم الدنيا، وأغناهم من فضله، ونصرهم على عدوهم نصراً مؤزراً.

#### الخلاصة

- من لا يعرف التوحيد يعش في حياته أعمى كالحيوان تنتهي حياته
   على الأرض وهو لا يدري لماذا بدأت، ويخرج منها وهو لا يدري لماذا
   دخل إليها.
- الذي لا يؤمن باليوم الآخر، لا تهمه إلا أطماع الدنيا يجمعها من
   حلال أو حرام، وبهذا تفسد الحياة ويتفكك المجتمع.
- إذا ضعف الإيمان زادت الذنوب وأرسل الله عذاب على المذنبين.
- أما المؤمن فيعرف ربه وخالقه، ويعرف لماذا خلقه الله في الدنيا

فيعيش مهتدياً بهدي الله ، سائراً على الصراط المستقيم ، والمؤمن لا يظلم ، ولا يقتل ، ولا يسرق ، ولا يأتي الفاحشة ، ولا يرتكب المحرمات وهو مؤمن ، فبهذا تصلح حياة الناس ، ويوجد المجتمع المتآخي ، المتماسك .

● الإيمان يثمر العمل الصالح، ويرضي الخالق، فيفتح الله البركات، ويمد المؤمنين الصادقين بالنصر على أعداثهم كما حدث للسلف الصالح في هذه الأمة.

## الفص*ث ل الابع* كيَّف نعَسُرف للله؟

#### معرفة وجود الله:

س: كيف نعرف وجود الله؟.

ج: إذا رأيت سيارة تتحرك أمامك من بعيد، ورأيت طيارة تطير في السماء فستجزم وتتأكد أن سائق السيارة الذي يسوقها باتفان في الطريق الملتوية موجود.

س: وكيف تأكدنا من وجود سائقي السيارة والطائرة؟

ج: لأنه لو لم يوجد سائق السيارة ما كنا سنرى السيارة تسير بإتقان في الطريق المتعرجة، ولو لم يوجد الطيار أو الذي يسوق الطائرة ما كنا سنرى الطائرة تطير بإتقان من بلد إلى بلد.

س: فكيف عرفنا وجود الله؟

ج: إن الله هو الذي يُسَيِّر الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهـو الذي يقلُّب الليل والنهار، وهو الذي خلق جميع المخلوقات فهـو لا شك موجود.

س: وكيف ذلك؟

ج: لو أن الله \_ استغفره سبحانه \_ غير موجود فإن الشـمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار سوف تذهب وتتوقف عن سيرها المنتظم، وستنعدم جميع المخلوقات.

لأن المخلوقات لا توجمد من غير شيء، وإذا لم يوجمد خالقها فلن يكون لها وجود.

#### قال تعالى:

#### معرفة صفات الله:

س: وكيف نعرف صفات الله؟

ج: نعرف صفات الله بالتفكير في مخلوقاته وبالتعلم من رسله.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآينتِ لِآلُمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِ خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَّةٍ ءَاينتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ (الجاثية: ٣٠٤)

س: وكيف نعرف صفات الله من التفكر في مخلوقاته؟

ج: إذا تفكرت في السيارة ـ مثلاً ـ فسترى:

- إن الحديد الذي في السيارة يشهد لك أن الصانع لديه حديد وأن
   صانع السيارة قادر على تشكيل الحديد في شكل سيارة كما ترى.
- وأن الزجاج الذي في السيارة يشهد لك أن الصانع لديه زجاج وأن لديه القدرة على تشكيل الزجاج في شكل ألواح، وفي شكل أغطية للمصابيح كما ترى.
  - وأن لديه أسلاكاً لنقل الكهرباء.
  - وأن لديه علماً بصناعة كل أجزاء السيارة.
  - وأن لديه خبرة هندسية في صناعة السيارة.
- وأن لديه إرادة في صنع سيارة من المواد التي صنعت منها السيارة .
  - وهكذا نستطيع أن نعرف كثيراً من صفات صانع السيارة.



#### س: وما علاقة هذا المثال بمعرفة صفات الله؟

ج: كما عرفنا صفات صانع السيارة من التفكر في السيارة التي صنعها فكذلك \_ ولله المثل الأعلى \_ نستطيع أن نعرف بعض صفات الله من التفكر في مخلوقاته.

- سنشاهد الحكمة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الحكيم.
  - سنشاهد الخبرة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الخبير
  - سنشاهد القوة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع القوي
- سنشاهد الصور البديعة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع
   المصور البديع
  - سنشاهد الهدابة في كل ما خلق الله تشهد أنه من صنع الهادي

- سنشاهد الحياة في كثير من مخلوقات الله تشهد أنها من صنع
   المحيى
  - سنشاهد العلم في كل ما خلق الله يشهد أنه من صنع العليم
  - سنشاهد الحفظ لكل ما خلق الله يشهد أنه من صنع الحافظ
- سنشاهد تدبير الأرزاق لكثير من مخلوقات الله يشهد أنه من صنع الرزاق
- سنشاهد النظام الموحد والاستقرار في الكون كله يشهد أنه من صنع
   الواحد

وهكذا عرفنا عند تفكرنا في مخلوقات الله أنه:

الحكيم، الخبير، القوي، المصور البديع، الهادي، المحيى، العليم، الحافظ، الرزاق، الواحد.

س: وهل نستطيع أن نعرف كل صفات الله بالتفكير في مخلوقاته؟
 ج: لا نستطيع ذلك.

س: ولماذا؟

ج: عندما تفكرنا في السيارة عرفنا أن لدى صانعها قدرة، وعلماً، وخبرة، وإرادة، وأن لديه حديداً، وزجاجاً وأسلاكاً وغير ذلك من مواد السيارة. ولكنا لا نعرف هل صاحب السيارة كريم أم بخيل، طويل أم قصير، يحبنا أم يكرهنا، ظالم أم عادل؟.

فكذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ يمكننا أن نعرف كثيراً من صفات الله بالتأمل في مخلوقاته، ولكن كثيراً من صفاته ستبقى مجهولة لدينا، فلا يمكننا أن نعرف لماذا خلقنا؟ ولماذا يميتنا؟ كما لا يمكننا أن نعرف صفاته العليا

مثل: أنه المعبود والقدوس، والأعلى، والحسيب، والمنتقم والغفور إلا بتعليم منه سبحانه.

س: فكيف عرفنا ما جهلنا من صفات زبنا؟

ج: بواسطة الرسل الذين علمونا ما شاء ربنا أن نعرفه عنه.

قال تعالى:

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ \* إِلَّا بِمَاشَاءً ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

#### الخلاصة

- إذا رأينا السيارة تتحرك بإتقان وكذلك الطائرة، شهد ذلك بوجود السائق.
- وإذا رأينا السير المنظم للشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل
   والنهار، وخلق المخلوقات بإحكام وإتقان شهد ذلك بوجود الله .
  - لو أن الخالق غير موجود، لكانت المخلوقات جميعاً معدومة.
- إذا تفكرنا في سيارة \_ مثلاً \_ فسنعرف أن صانعها يملك الحديد والزجاج والأسلاك وسائر المواد التي ركبت منها السيارة، وأن لديه قدرة على الصناعة وعلماً بها وخبرة هندسية وإرادة.
- وإذا تفكرنا في مخلوقات الله عرفنا أن الحكمة التي فيها من حكيم، والخبرة من خبير، والقوة من قوي، والصور البديعة من مصور بديع، والهداية من هاد، والحياة من محيى، والعلم من عليم، والحفظ من حفيظ، والرزق من رزاق، والنظام الموحد المستقر من واحد.
- أرسل الله إلينا رسله لتعليمنا ما جهلنا من صفاته وأوامره سبحانه.

## الفصسُّل *انخامِسٌ* فَليَنظرا لاِنسسَان إلى طَعَسَامِه

س : لماذا أمرنا الله أن ننظر ونتفكر في طعامنا في قوله تعالى :

﴿ فَلْيَنْظُو ٱلْإِنْسُنُ إِلَّا طَعَامِدِ ٤ ﴾

ج: لقد أمرنا الله سبحانه بأن نتفكر في كل شيء وفي هذه الآية أمرنا أن ننظر ونتفكر في طعامنا؛ لأن طعامنا من خلقه سبحانه، وكما بيئًا سابقاً أن في المخلوقات علامات وآيات تعرفنا ببعض صفات ربنا سبحانه.

س: وما هي صفات ربنا التي نعرفها من التفكير في طعامنا؟

ج: نستطيع أن نعرف كثيراً من صفات ربنا.

منها أنه سبحانه الرزاق، العليم، الخبير، الحكيم، السرحيم، الكريم، الهادي، المحيي، المصور.

س: وكيف نعرف أن الله هو الرزاق؟

ج: إن الله هو الذي يرزق الإنسان وهو في بطن أمه، فلا الأم ولا الأب ولا الحكومة ولا الشعب ولا أحد يستطيع أن يرزق الجنين وهو في بطن أمه، ولكن الله الرزاق هو الذي مدَّ أنبوبة (حبل السرة) من بطن الجنين إلى رحم أمه وساق له الغذاء مدة تسعة أشهر حتى خرج من بطن أمه.

ولما خرج من بطن أمه وقُصَّ حبل السرة ، ختم الله على الفتحة التي كان الطعام يصل منها إليه (السرة) وفتح له طريقاً جديداً (الفسم والمسريء والمعدة والأمعاء).

فهل أمك هي التي ختمت فتحة السرة، وفتحت لك الفم وأنشأت لك الجهاز الهضمى؟ وهل أسهم أبوك في شيء من ذلك؟ وهل اشتركت

الحكومة أو الشعب في صنع عِرْق أو قطرة دم؟!!.

وهل قامت الجبال والأشجار والنجوم والكواكب أو أي جزء من أجزاء الطبيعة بتنظيم أمر رزقك وطعامك؟

وبعد أن خرجت من بطن أمك طفلاً صغيراً لا تستطيع أن تأكل الحبوب والثمار، أو اللحم والخبز، وغذاؤك الذي كان يأتيك إلى بطن أمك قد انقطع بقطع حبل السرة، فهل يتركك الرزاق بدون رزق؟

كلا. لقد فتح لك مصدراً جديداً لطعامك من ثدي أمك، الـذي كان فارغاً من اللبن قبل ولادتك، وألهمك الرزاق أن تمص الثدي لإخراج ما فيه من اللبن، وأنت في تلك الحالة لا تعلم شيئاً؟!

فهل علمت الطبيعة الجامدة التي لا علم لها أنك قد خرجت من بطن أمك وأن غذاءك قد انقطع فكونت لك الغذاء من ثدي أمك؟!.

كيف والطبيعة صماء بكماء لا علم لها ولا حكمة؟!

وهل أسهم أحد من المخلوقين في تكوين غذائك من ثدي أمك؟!

إن أمك التي تتغذى من ثديها لم تفعل ذلك اللبن وإنما هي مسخَّرة لك بأمر ربك وربها.

ولكن إلى متى تستمر في الاعتماد على أمك؟

سيأتي لك إخوة آخرون يريدون ثدي أمك..

وستحتاج أن تبتعد عن أمك وتستقل بنفسك . .

إذن لا بد من مصدر جديد.

- إن الذي رزقك في جوف الرحم.
- والذي رزقك طفلاً صغيراً من ثدى أمك:

قد أعد لك الرزق في كل مكان تذهب إليه على هذه الأرض فأوجد النزبة الصالحة للزراعة.

وأوجد الماء الذي يحتاجه النبات لصناعة الطعام لك وللناس جميعاً. وأوجد الهواء الذي يحتاجه النبات لصناعة الطعام لك وللناس جميعاً. وأوجد الشمس التي يحتاج إليها النبات في صناعة الطعام. وأوجد النبات بكميات كبيرة لصناعة طعامك وغذائك. وأخرج لك الثمار.

وما كان منها صغيراً جمعه لك في سنابل كالقمح والشعير أو في عناقيد كالعنب.

وما كان كبيراً أو متوسطاً جعله مفرقاً كالتفاح والبطيخ والبرتقال والجزر.



ثم جعل لك (ورشة) الأسنان القاطعة والممزقة والطاحنة والخلاطة (اللسان) واللعاب المبلل ليسهل لك الأكل من هذه الأشجار وثمارها.



وهكذا بالتفكير في مخلوقات الله نعرف أن الله هو الرزاق سبحانه .

س: وكيف نعرف باقى الصفات التي ذكرتها سابقاً؟

ج: نعرف أن الله هو العليم .

لأن الذي أوصل لك الغذاء وأنت في بطن أمك قد علم أنك بحاجة إلى الغذاء فساقه إليك، وكون حبل السرة، ولما خرجت من بطن أمك علم بخروجك فساق لك الغذاء من ثدي أمك، وعلم بأن الماء في التربة فخلق له الجذور وما فيها من ماصات جذرية للماء والأملاح، وعلم بحاجة اليخضور في الأوراق إلى ضوء الشمس فجعل الأوراق معرضة لضوء الشمس، وعلم بحاجة النبات إلى الماء فساق إليه الماء. فلا شك أن الله هو الرزاق العليم سحانه.

س: وكيف نعرف أن الله هو الحكيم؟

ج: إذا شاهدت الإحكام بين حبل السرة وجسم الطفل ينمو بنموه
 ويرتبط به وبرحم الأم في غاية الإتقان، وإذا رأيت الإحكام في تركيب لبن
 الأم الذي يتناسب مع نعو الطفل، وإذا رأيت الإحكام في تركيب أجزاء

النبات، وفي إخراج الثمر وتخزينه، شهد لك كل ذلك الإحكام أنه من صنع الرزاق العليم الحكيم.

س: وكيف نعرف أن الله هو الخبير؟

ج: إن نقل غذاء الأم المهضوم بين الدماء إلى جسم الجنين عن طِريق
 حبل السرة لا يتم إلا بخبرة خبير.

ألا ترى أن نقل محتويات إبرة إلى الوريد يحتاج إلى خبرة وحكمة؟ بكف بنقل مستمر طوال تسعة أشهر للغذاء من جسم الأم إلى جسم الجنين؟!

وكذلك استخراج اللبن من الغذاء الذي تأكله الأم لا يكون إلا بخبرة حبير.

وتكوين الحبوب والثمار المختلفة الأشكال والألوان والطعوم مع أنها جميعاً قد تكون من تراب واحد وسقيت بماء واحد وتنفست أشجارها هواء واحداً، وتحركت مصانعها بطاقة شمس واحدة.

ألا إن كل ذلك يشهد أنه من صنع الخبير الرزاق العليم الحكيم.



س: وكيف نعرف أن الله هو الرحيم؟

ج: إذا عرفت عجز الجنين في بطن أمه عن تدبير رزقه ، وعرفت عجز الرضيع عن رزق نفسه ، وعجز الإنسان عن صنع الحبوب والثمار ، وتكوين المطر ، وصنع الهواء .

إذا عرفت ذلك، وعرفت كيف أنقذ الله عبده بصنع ما يحتاج إليه من غذاء في الرحم والثدي والنباتات، شهد لك ذلك كله أنه من صنع الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم.

س: وكيف نعرف أن الله هو الكريم؟

ج: إن الإنسان إذا تولى النفقة على عشرة أشخاص بدون مقابل سماه الناس كريماً، فما بالك بمن تكفل بأرزاق البشر أجمعين بل وتكفل بأرزاق كل الكائنات الجية.

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع الكريم سبحانه:

﴿ وَمَامِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَ أَكُلُّ فِي كَالِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَ أَكُلُّ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُمَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ

س: وكيف نعرف أن الله هو الهادي؟

ج: إذا رأيت الثدي بعد الولادة قد امتلأ باللبن فمن الذي هداه إلى ذلك؟ ومن الذي هدى الطفل أن يمتص ذلك الثدى الذي امتلأ لبناً؟!

لا شك أن ذلك يشهد أنه من صنع الهادي.

وإذا رأيت البذرة تنفلق في التربة فتتجه أغصانها إلى أعلى الأوراق وتتجه جذورها إلى أسفل حتى ولوكانت الحبة مقلوبة ، إن ذلك يشهد أنه من صنع الهادي سبحانه.

وهذه الأوراق التي ترتب في كل شجرة بنظام محكم بحيث تتعـرض

#### جميعها للشمس، ولا تغطى إحداها الأخرى.



فمن الذي يهدي كل ورقة إلى مكانها الصحيح؟



إنه بدون شك الهادي الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحيم الكريم سحانه.

## ﴿ سَيِج أَسْمَرَيِّكَ أَلْأَعْلَى إِلَّا أَيْكَ خَلَقَ فَسُوَّىٰ إِلَا أَلْذِى فَلَّدُوفَهَدَىٰ ﴾

(الأعلى: ١-٣)

س: وكيف نعرف أن الله هو المحيى؟

ج: إن التراب والماء والهواء والضوء كلها مواد ميتة لا تنمو ولا تتحرك ولا تتنفس، ولا تتزاوج ولا تتغذى، فإذا رأينا أن الخالق يُكون من هذه المواد الميتة نباتات وأشجاراً تنمو، وتتنفس، وتتحرك، وتتغذى، وتتزاوج فتنتج الثمار والحبوب، عرفنا أن الخالق قد جعل من المواد الميتة أشجاراً ونباتات حية ونعلم أنه المحيي سبحانه وأنه الرزاق الحكيم العليم الخبير

رحيم الكريم الهادي جل وعلار

س وكيف تعرف إن الله هو المصور؟

ج إدا رأيت قطعة من الطين قد تحولت إلى صورة شجرة متمره فاست تجرم بأن تلك الصورة لا تكون إلا من صنع مصور.

فإذا رأينا التراب وقد أجياه الله فجعله نباتات مختلفة الأشكال والألوان والثمار، لكل شجرة رسم خاص في أوراقها وعروقها وأغصانها وأزهارها وثمارها، فمن جعل التراب والماء والهواء وصوء الشمس حدائق ذات بهجة، في جمل صورة؟!

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع المصور سبحانه وتعالى.

وهكذا بالتفكير في خلق الله ، وبالتأمل في طعامنا عرفنا بعض صفات ربنا:

فشهد لنا تدبير الرزق أنه من صنع الرزاق.

وشهد لنا الإحكام في الخلق أنه من صنع الحكيم .

وشهدت لنا الخبرة في الصنع أنها مِن صنع الخبير.

وشهد لنا العلم الذي ركب به الخلق أنه من صنع العليم .

وشهدت لنا الرحمة المشاهدة بما خلق الله أنها من صنع الرحيم .

وشهد لنا الكرم الفائض أنه من صنع الكريم.

وشهدت لنا الهداية المقذرة الموجهة أنها من صنع الهادي.

وشهدت لنا الحياة المتنوعة أنها من صنع المحيي.

وشهدت لنا الصور المتقنة أنها من صنع المصور البديع سبحانه.

س: وما فائدة معرفتنا ببعض صفات الله؟

ج: إذا عرفنا الصفات عرفنا الموصوف، فإذا عرفنا أن الذي خلق الطعام هو الرزاق، الحكيم، الخبير، العليم، الرحيم، الكريم، الهادي، المحيى، المصور.

عندئذ نجزم بأن الله سبحانه هو صاحب هذه الصفات.

لأن الطبيعة التي يزعم الكافرون أنها خلقت النباتات وغيرها لا تتصف بهذه الصفات.

فلا تدبير للطبيعة حتى نقول: إنها التي دبرت الأرزاق ولا إرادة لها.

ولا حكمة للطبيعة.

ولا خبرة للطبيعة .

ولا علم للطبيعة .

ولا رحمة للطبيعة .

ولا كرم للطبيعة لأنه لا أخلاق لها .

ولا هداية للطبيعة.

ولا حياة للطبيعة تمكنها أن تهب الحياة لغيرها.

ولا تصوير للطبيعة حتى نتوهم أنها التي أبدعت هذه الصور الجميلة .

وما قيل في الطبيعة يقال في كل وثن أو صنم تعلق الناس بهما قديماً أو حديثاً فنعرف ونجزم أن الله هو الرزاق، الذي أوجد لنا الآيات الدالة عليه في مخلوقاته سبحانه، وقال لنا في كتابه:

﴿ فَلْنَظُوا لَإِنسَنُ إِلَى طَعَامِدِ عِن أَنَا صَبَنَا ٱلْمَا وَصَبَا ۞ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقَا ۞ فَأَنْتُنَا فِيهَا حَبًا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْنُونَا وَنَعْلَا ۞ وَحَدَ آبِقَ عُلْبًا ۞ وَفَنْكِمَةً وَأَبَا ۞ مَنْعَا لَكُرُ وَلِأَنْعَنِيكُ: ﴾

(عبس: ۲٤ - ۳۲)

#### الخلاصة

- أمرنا الله بالتفكر في طعامنا لأنه جعل في كل ما خلق علامات تعرفنا ببعض صفاته.
- وإذا تأملنا كيف ساق الله الرزق للإنسان وهو في بطن أمه، ثم
   كيف ساقه له من ثدي أمه، ثم كيف ساقه له من نباتات الأرض، عرفنا أن الله
   هو الرزاق سبحانه.
- ونعرف أن الله هو العليم لأنه علم بحاجتك إلى الرزق وأنت في رحم الأم فساقه إليك، وعلم بخروجك من بطن أمك فساق لك الغذاء من ثديها، وعلم بوجود الماء في التربة فجعل في النباتات جذوراً وماصات جذرية، وعلم بحاجة الأوراق واليخضور ـ الذي فيها ـ إلى ضوء الشمس فجعل الأوراق تنمو في اتجاه ضوء الشمس.
- ونعرف أن الله هو الحكيم عندما نشاهد الإحكام المتقن في صنع
   حبل السرة، وعندما رأينا الإحكام في مناسبة لبن أمك أثناء نموك، وعندما
   نرى الأحكام في كل جزء في النباتات.
- ونعرف أن الله هو الخبير عندما نرى الخبرة في نقل الغذاء إليك من أمك وأنت في رحمها وعندما نرى استخراج اللبن من الطعام الذي تأكله الأم، وعندما نفكر في تكوين الثمار المختلفة من تراب واحد وماء وهواء واحد وشمس واحدة.
- ونعرف أن الله هو الرحيم عندما نعرف أننا بدون رزق منه نموت فرحمنا وساق لنا الأرزاق برحمته وفضله.
  - ونعرف أنه الكريم سبحانه عندما نرى رزقه غمر كل مخلوق.
- ونعرف أنه الهادي عندما نرى التوجيه السديد للثدي الذي امتلأ بعد

خروج الحليل من نصل مها، وعندما برى الإلهام للطفل لمص تدي امه وهو. الا بعدم شَيئًا، وعندما برى التوجيه المقدر في نمو البذور وفي بمو الارزاق.

- وتعرفُ أنه المحيي عندما تشاهد الحياة تدبُّ في المواد المينة .
- وبعرف به المصور عندما برى الصور الجميلة المحتلفة تتكون من
   وماء وهواء.
- وإدا عرفنا أن الذي خلق ألطعاء هو الرراق، العليم، الحكيم، الحبيراء الرحيم، الكريم، الهادى، المحيى، المصور سنحاله، عرفنا الله لأن الطبيعة أو الأوثان بكل صورها لا تتصف بهذه الصفات.

# الفص التارس السيول الطايرة

#### السحاب سيل طائر

س ما هو السحاب؟

ج السحاب ماء يطير في الهواء فإذا كان كثير تكونت منه الشيول العطيمة. الني سقط إلى الأرض مكونة مياه الانسار، والأنهار (والغيوب) والعيون والمياه الجوفية، التي نشرب منها، ونسفي زرعت والعامت. قال تعالى

﴿ نَهْ تَارَ أَنَّ لَلْهَ أَنْزَلُ مِنَ السَّسَآءِ مَآءَ فَسَسَكُمُ يَسَبِعُ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ،
 رَزْعَا تُحْنِيفَ أَنُونُهُ ﴾
 (الزمر ٢٠)

س: كيف يتكون السحاب؟



ج: يرسل الله حرارة الشمس فتتبخر مياه البحار فيصعد إلى السماء ماء عذب، لا ملوحة فيه. ولكن هذا البخار لا يستمر في صعوده ليصب في القمر أو المريخ، فليس المقصود أن يصب هناك، إنما المراد أن يصب غيثاً لعباد الله في أواسط القارات، وشتى أنواعها، فالحاجة ماسة له هناك. فقدر الله نظاماً يسير به ماء البحر غيثاً لخلقه.

س: وما هو هذا النظام (السنة الإِلْهية)؟

ج: ١ ـ لقد جعل الله حرارة الشمس والرياح سبباً في رفع بخار النماء
 من البحر إلى فوق مستوى البجبال (في المغالب).

وذلك لكي لا تعوق الجبال انتقال الماء من فوق البحر إلى أواسط القارات. ورفع الله ماء البحر (بخاراً) ولم يرفع معه الملح الذي يختلط بماء البحر لكى لا يضر ذلك الملح الإنسان والنبات والحيوان.

قال تعالى:

﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ مَا اَنتُمْ اَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ غَنُ الْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَالْعَهُ : ١٨ - ٧٠)

٢ ـ لقد جعل الله الرياح وحرارة الشمس سبباً في رفع الماء من البحر فوق مستوى الجبال كما قال تعالى:

﴿ حَتَى إِذَآ أَقَلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِللَّهِ مَيِّتِ ﴾ (الأعراف: ٥٧) وأقلت: أي حملت ورفعت.

وجعل الله البرودة في الجو ـ التي تزداد بالارتفاع من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع ٨ أميال ـ سبباً في إيقاف ارتفاع الماء إلى أعماق السماء .

يرسنير: ولماذا تزداد البرودة بالارتفاع إلى أعلى؟



ج: إذا ارتفعنا إلى أعلى قربنا نسبياً من الشمس وكان المفروض أن تزداد درجة الحرارة كما هو الحال في طبقات الجو العليا. ولكن الله جعل الأمر عكسياً كلما ارتفعنا انخفضت درجة الحرارة إلى مسافة ثمانية أميال بدلاً من زيادتها. وذلك لكي يسكن الماء الذي خرج من البحر في جو الأرض ولا يستمر تصاعده حتى يتبدد في أعماق السماء.



قال تعالى:

﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآمَا مِقَادَرِ فَأَسَكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِعِدَلَقَلدِرُونَ ﴾ (العؤمنون: ١٨)

س: وما هي سنة (تجميع بخار الماء)؟

ج: إن بخار الماء خفيف لا يرى، فيتصاعد إلى أعلى، فيرسل الله

ل ياح محملة بدرات (الدحان، والأبرية، وحبوب للفاح) فتنلفح جرئيات حار الماء بها، فتستتيرها، فيتجمع بخار الماء حول تلك الجرئيات الملقحة مكوناً أغلقة مائية، حتى تصل إلى حجم كبير بشاهده سحابا عندئل قد خد بثقل بتحمع أحزائه فيساعد دلك على عدم مغادرة بخار الماء لغنلاف لأرض،

فال بعالي.

﴿ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

س: وهل هناك سس و قواس خرى سنها الله للمشاركة في تنظيم سير المطر؟

ج نعم السنتان الإلهيتان السابقتان: (سنة رفع الماء عذبا من البحار فوق مستوى الحبال، وسنة وقف ارتفاعه بالتكثيف والتلقيح بالرياح لتثقل) عملتا على رفع ماء عذب إلى فوق مستوى الجبال فقط.



٣ ـ وهناك سنة ثالثة وهي: نقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات وذلك بواسطة الرياح التي تسوق السحب دون أن تتقاضى من

لماس تسنا والحراء لأعها مسحره عهم ناهر ربهم

قال تعالى .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَقَى إِذَا أَقَلَتَ سَحَابَ ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِللَّهِ مَيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَ جَنَاهِ عِن كُلِ ٱلثَّمَرَ تَ كَذَلِك خُرَجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَكُمْ مَدَ حَرُوبَ ﴾ (الأعراف ٧٥٠)

وانظر إلى الحكمة في تقدير البرياح، بحيث كان قدرها وسرعتها ماسيل جدا لاستثاره السحب وثقلها، لا لتكون مدمرة مخربة، ولقد عطاله عبرة ببعض العواصف والأعاصير المدمرة التي تبلغ سرعنها (٧٥ ميلا) في الساعة، أما لو بلغت سرعة سير الرياح (٢٠٠ ميل) في الساعة لما أبقت شيئا على الأرض إلا دمرته، ولتعلم باثار رحمة الله عليك، فاعلم أن هذه الرياح موجودة في الأرض فوق راسك ما بينك وبينها إلا حمسة ميال فقط حبث



يوجد التيار النفاث في الرياح التي تسير بسرعة (٢٠٠ ميل) في الساعة على ارتفاع (٥ أميال) فوق سطح البحر ولو نزلت هذه الرياح مسافة بضعة أميال لاختل نظام الحياة بعد أن يختل النظام الذي يسير عليه المطر، ولتعرض كل ما في الأرض للدمار وتشغل هذه الرياح المدمرة: (التيار النفاث) منطقة ارتفاعها ثلاثة أميال وبعدها تأتي منطقة لا رياح فيها فلو كانت المنطقة رقم (١) في مكان المنطقة رقم (١) لدمرت الرياح الهوجاء كل شيء، ولو كانت المنطقة رقم (١) لما تحرك ماء إلى داخيل الفارات، ولمات الناس والأنعام عطشاً، فانظر إلى التصميم الحكيم في هذه الأرض.

٤ ـ وهناك سنة إلهية تعمل على إنزال المطر قطرات صغيرة ، لا سيولاً متدفقة تدمر كل شيء .

وهناك سنة إلهية أخرى تجري الماء أنهاراً (وغيولاً) تنتشر في
 الأرض، كانتشار عروق الدماء في جسم الإنسان.

٦ ـ وهناك سنة إلهية تعمل على امتصاص أغلب الماء؛ لتحفظه من التعفن، ولتصبح الأرض صالحة للسير عليها بدون عائق من الماء.



٧ ـ وهناك أيضاً سنة إلهية تعمل على حفظ الماء قريباً من سطح الأرض، فينتفع به الناس في شكل عيون وآبار، بواسطة صحن إلهي من

الحجر يحفظ لنا المياه الجوفية حتى لا تغور في أعماق الأرض.

قال تعالى:

# ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِذْ أَصْبَحَ مَا قُرُكُو عَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَا وَ مَعِينٍ ﴾ (الملك: ٣٠)

- هناك تصميم حكيم في هذه الأرض يعمل تحت أمر خالقه بإيقان ونظام.
- هناك قوانين (وسنن) ثابتة ، مقدَّرة ، متقنة ، تعمل على تكوين ماء المطر ورفعه من البحار إلى فوق مستوى الجبال بعد تخليصه من الأملاح ، ثم نقله إلى المخلوقات المحتاجة إليه في أواسط القارات وإنزاله نطفاً دقيقة نافعة غير ضارة ، وتسييره أنهاراً نافعة وامتصاصه لكي لا يعوق سير الحياة ، ولكي لا يبعث العفونة ، ولكي يحفظه قريباً من سطح الأرض بصحن صخرى .

#### مجيب الدعاء:

اسأل العارفين برحمة ربك سميع الدعاء، اسألهم عن إجابته سبحانه دعوة المضطرين وإغاثته للملهوفين.

اسأل كم أصيبت أراض بالجفاف وانعدام المطر، فخرج المسلمون ـ كما علمهم رسول الله على \_ يدعون ربهم مستغيثين، وما صدق قوم في دعاء ربهم إلا أجاب الله دعاءهم وأغاثهم بالمطر، وبهذا يشهد مئات الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ذلك هو التطبيق العملي الذي نعرف به أن خالق المطر هو السميع مجيب الدعاء.

#### قال تعالى:

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

#### نقاش

- من صاحب التركيب الحكيم في تصميم الأرص؟
- من الذي فضي بهذه السنل والقوانيل المبطمة الدفيقة المحجمة؟
- من بدی سمع دعاء المستعیثین فاجاب دعاءهم و نشا سحاب و بران المطر
  - وثن لا يقدر على فعل شيء ولا يعقل مراا!
  - طبعة عساء صماء لكماء لا تسك إرادة و لدير ١٠
- أم أن العدم هو الذي بشا، وصميم، و وحد، وعوال، وفيرًا، وأتقن، وسمع، وأجاب، وهو العدم لذي لا وحود له. فكيف ينتج بموجود من معدوم؟!
- أم أن ذلك كله شاهد بتحدث إلى العقول البشرية أن له رب حكيماً، قادراً، خبيراً، سميعاً، مجيبا، رازقا، مقيتا، مغيثا لعبده؟! إن هده السنن المحكمة، المقدرة، التي تنظم تكويل الأمصار وسيرها، تتحدث إلى العقول بقدرة ربها، وصفات حالقها، ووحود مشئه، فلولاه ما كان شيء مما تشاهد الأبصار من نظام وإتقان وتدبير وإحكام.

# خلاصة شعرية

كن يا أخي إلى السحاب ناظرا كيف غدا سيلاً يسير طائرا أرسله لنا الإله رحمة فهل شكرت للإله النعمة فسلمط الشمس على البحار لبعث ما فيها من البخار

فوق بحسال هذه للبلا لوفف رفعہ سے سند فالأستان خدهت فصاره ئيره عبد سحات ان شاہ مے ورانھے ان باہدا نفسدر مسه له تستاق لأمص بالمرافية تعاجلا فكيف يو سب حدال من برد؟ وبعصبه سخّده بهارا كى لا يكون عائف سير الورى يكف عنه الغيور في الطباق حزنه لليسسر في نفسه البشر تدبير من ليس له تفكير؟! جامدة لربه مطبعة؟! بأن مولاه الإله الوحد فنفسروا ثقالهم مع الحفاف فحققبوا الفبوز ونالبوا المخرجا م به السميع كشَّاف المحن للشاعر. عبد الرحمن قاضي

ررف بالله للى للماء وحاصله بتبارد بهواء وتتوارد وحبد لحرارها ومساق محبوه الساباح الشرا فلا تحسان سينطيع رد د وسناق أحبري متلهب الخلاق ولنو جري من السمياء سائلا هذا إذا أسران سيلا في النلد نۇلىم رۇقىيا بىيار. قطارات وبعضته يمتصنه هدا الثرى لكر بقدر لا إلى الأعماق وفسوق صحب كائسن من الحجر فیا تری دلک التدبیر من وئس صلم و طبيعة ا م اسه لا ریب حقبا شاهد وكم صاب المسلمين من حقاف وطنسو من الإلسه الفرجا فهمل صيعمة خابست ام وثن الم

## الخلاصة

- الله حالق الأرص وما فيها بتصميم حكيم .
- الله الذي سخر الشمس وحرارتها لرفع الماء العذب فوق مستوى الجبال.

- الله الذي أرسل الرياح، وأنشأ السحب وأنزل الأمطار.
- الله الـذي أجـرى الأنهـار (الغيول) وفجّر العيون وخـزّن المياه
   الجوفية وحفظها من الضياع في أعماق الأرض بصحن صخري.
- الله الذي خلق الإنسان والحيوان والنبات وتكفل بالغذاء والمشرب فوفّر لهم أسبابها.
  - الله هو السميع مجيب الدعاء كاشف الضر مغيث الملهوف.
- إن الأوثان العاجزة والطبيعة البليدة الصماء البكماء لا تقدران على
   صنع أو تدبير أو سمع أو إجابة .

# الفصشل التتابع البَحرالذي نعَدِيش في اُعمَاقهِ

#### الهواء والحياة:

س: ما هي أهمية الهواء لحياتنا؟

ج: سد أنفك وفعك لعدة دقيقة أو دقيقتين، عندئي ستعرف أهمية الهواء بالنسبة لحياتك، لأنه يحتوي على الأكسجين الذي تحتاجه، وستجد أنه لو انعدم الهواء لعات الناس جميعاً في دقائق معدودة، وكذلك جميع الحيوانات التي تتنسم الهواء. وتفكر هل تستطيع الاستغناء عن نعمة الهواء التي أنعم بها عليك لعدة بضع دقائق؟ وتفكر هل قمت بواجب الشكر لربك؟ فوائد أخرى للهواء:

س: وهل للهواء فوائد أخرى؟

ج: نعم.



١ ـ يكوُّن الغلاف الهوائي المحيط بالأرض درعاً واقياً لسكان الأرض

مَن الشَّهُاتُ وَالْمِدِالِ اللَّهِ لَسْقُطُ عَلَى الرَّافِلِ كُلُّ لُومُ بَالْسَلَالِينِيُّ

فقد قدرت کشافه بهو ، برحکام حتی بشکی من رحی فی بشهب م سیارت قس وصولها این ادار ص بایعنا فی الحرال، و با دادند اداخرفت استهیت شدن، و نفرای و بمجافسیل .

كما يقوم علاف (الاوزون) المحيط بالارض على بعد عدد من الأميال بحماية الارض و حيالها من الاشعة الكونية المميتة التي تنجه إلى الأرض من السماء

 ۲ يقوم عهو ۱۰ د پاخ ۱ شفيح الأرها، في سائات فتسر وبالا دنگ آمد و حدد عمره في تميز من سائات .

ق تعالی

(الحجر ۲۲)

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَعَ لَوْقِعَ ﴾

٣ ـ وغنى نهو ، ينتغل لصير والطائرات.



٤ - والهواء بحر نعيش في أعماقه له ضغط على أجسامنا يوازن ضغط سوائل الجسم والدم وغير ذلك ولولا ذلك الضغط المناسب لانفجرت عروقنا، والدماء التي فيها وبهذا التعادل لا نحس ضغط الدم ولا ضغط الهواء.

٥ ـ والهواء (الرياح) ينقل لنا الأمطار مجانًا.

٦ ـ انتفع الإنسان كثيراً بالهواء في تسيير السفن الشراعية عبر القرون
 المتطاولة السابقة .

قال تعالى:

﴿إِن يَشَأَيُسُكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوا ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَئتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ السُّورِي الْهُ أَوْيُومِ فِهُ أَنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَثِيرٍ ﴾ (الشورى: ٣٣، ٣٤)

إِنَّ فِي السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ لَاَ يَنْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِ خَلْقِ كُرُ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَبَةٍ ءَايَتُ لَقَوْمِ يُوقِ فَلْقِ كُرُ وَمَا يَبُثُ مِن دَاَبَةٍ ءَايَتُ لَقَوْمِ يُوقِ فَوْدَ يُوقِ فَا فَيَا بِهِ الْأَرْضَ لَقَوْمِ يُوقِ فَلُونَ ۞ يَلْكَ ءَايَتُ اللّهَ مَن يَرْفِ فَا خَيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيكَ جِ ءَايَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ يَلْكَ ءَايَتُ اللّهِ مَن الرَّفِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ لَيْ عَلَيْكَ بِالْحَقِ لَيْ الْحَقِ اللّهِ مَن المَعالَمَة : ٣٠ ٢) فَإِلَّا وَالْمَاعِدِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# توفيره وسهولة أخذه:

س: وما هي الحِكم الأخرى المشاهدة في تكوين الهؤاء؟

ج: آيات الله في مخلوقاته كثيرة فمنها:

١ ـ توفير الهواء ـ الذي هو أهم محتاجات الإنسان على الإطلاق ـ فأوجده الخالق الرحيم في كل مكان على وجه الأرض فلا تتكلف في جمعه ولا في نقله ولا في خزنه.

٢ ـ وإذا تأملت في استهلاك الناس الدائم ـ وكذا الحيوانات ـ للهواء الصالح (الأكسجين) وتحويله إلى هواء فاسد خنق (ثاني أكسيد الكربون) فلا تقلق على مصيرك، وتقول: إن استهلاك (الأكسجين) باستمرار، سيؤدي في وقت قريب إلى انعدامه، وعندئن نموت، لا . . لا تقل ذلك فإن لك رباً رحيماً قد عوضك عن كل نقص يحدث في (الأكسجين) باستمرار، وذلك

بواسطة النباتـات التي تأخـذ (ثانـي أكسيد الكربـون) وتعيد الأكسـجين المستهلك للحيوانات والإنسان.



٣ ـ خلق جهاز دقيق في الإنسان وهو لا يزال في بطن أمه هو (الجهاز التنفسي) ويعمل باستمرار بدون كلل أو توقف منذ أيام الولادة الأولى وحتى الوفاة. يعمل ونحن في النوم أو في اليقظة ، فكما أن خالقنا يسر لنا وجود الهواء في كل مكان ، فمن رحمته أن يسر لنا أخذه بطريقة تنفسية آلية لا تتعبنا ولا تؤلمنا ولا تكلفنا جهداً أو مشقة .



إذأ

الله هو خالق الحياة وهو الذي أمدُّ الأحياء بما تحتاج من الهواء.



الله هو الذي أنعم على الأحياء بالهواء للتنفس، والذي يحميهم من أخطار الشهب والنيازك، ويلقّح لهم كثيراً من النباتات، وينقل الأمطار إليهم، وعليه يطيرون، ويوازن ضغط السوائل في أجسامهم.

#### هل تشاهد:

- الحكمة العظيمة في خلق الإنسان محتاجاً للهواء هي التي لأجلها
   خلق الله تعالى للإنسان ذلك الهواء المناسب لحياته، ووقره له بكميات
   هائلة.
- التقدير البديع الحكيم في كثافة الهواء التي تحرق الشهب والنيازك
   قبل الوصول إلى الأرض، والتي تعطي الهواء ضغطاً مناسباً دقيقاً يعادل
   ضغط سوائل جسم الإنسان الداخلية وتمكن الطير من الطيران بسهولة.
- حركة الهواء (الرياح) التي تقوم بتلقيح النباتات والسحب واستثارة السحب ونقلها إلى أواسط الفارات، وفي تسيير السفن الشراعية ردحاً من الزمن

- ذلك التوفير الهائل للهواء بكمياته المناسبة للحياة في كل مكان على
   وجه الأرض.
- ♦ ذلك التوازن الدقيق، المتقن، المقدَّر بين (الأكسجين الهواء الصالح والهواء الفاسد (ثاني أكسيد الكربون).
- وذلك الجهاز التنفسي المحكم الذي يباشر أعماله بدون توقف وفي غاية من الدقة والسهولة ، وبآلية لا تكلف الإنسان جهداً أو مشقة في نومه أو يقظته .
- فمن صاحب هذه الحكمة العظيمة وذلك التقدير البديع ، والتنظيم الحكيم ، والتوازن المتقن ، والتركيب العجيب؟
  - أوَّثن لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ولا يملك حولاً ولا قوة؟!
    - أطبيعة صماء عمياء جامدة لا تملك حكمة ولا إرادة؟!
      - أعَدَم لا يفعل شيئاً؟!
  - أم أن تلك الحكمة المشاهدة والتقدير البديع والتنظيم الحكيم، والتوازن المتقن والتركيب العجيب كل ذلك شاهد أمام كل عاقل بأن ربأ حكيماً، وخالقاً تخظيماً، ومريداً خبيراً بصيراً، ومنشئاً رحيماً، هو خالق الهواء المحيط بأرضنا بتقدير حكيم وصنع لطيف؟ وهو غير هذه المخلوقات المشاهدة. هو الله سبحانه.

# الفصلِ الباين سڪن وَاسن

بيوتنا :

س: ما معنى قوله تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَيُوتِكُمْ سَكَّنَّا ﴾ (النحل: ٨٠)

ج: معنى ذلك ـ والله أعلم ـ أن بيوتنا محل راحة ، وهدوء وسكن نأوي إليها عند التعب ، ونحتمي بها من حرَّ الصيف ، وبرد الشتاء ، وهجمات الوحوش ، وهبوب الرياح ، وهطول الأمطار . فتكون البيوت سكناً لنا ولأهلينا أطفالاً ونساء ؛ فبرحمة الله وتقديره وجدنا فيها مأوَّى ومقراً نسكن فيه ونهداً ، ونحتمي فيه من كثير من الأخطار .



ولو شاء الله ما جعل لنا في بيوتنا سكناً. فهو القادر على إرسال الزلازل التي تجعلنا نفر من تلك البيوت، أو العواصف التي تجعلنا نهرع إلى الجبال، أو يرسل البرق أو الفيضانات أو يجعل الأرض رخوة تغوص البيوت فيها بمن فيها. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من بيوتنا سكناً.

ولقد يسر لنا أدوات البناء وإمكانيات التعمير:

- فمنحنا عقولاً مفكرة ترسم وتخطط وتهندس، وأعطانا أبصاراً ترى،
   وآذاناً تسمع وتتعلم الخبرات والتجارب، ووهب لنا أيادي تعمل، وأقداماً
   تسير، ومنحنا علماً ذلل لنا به الصعاب.
- ويسَّر لنا مواد البناء ، وذللها لنا ؛ فهذه الأحجار نقطعها من الجبال والجبال خاضعة ، نأخذ منها ما شئنا ، ونقطع منها ما نريد ، دون أن تقاومنا أو تمتنع علينا . وتلك الأخشاب نقطعها وننجَّرها وهي خاضعة مستسلمة لفعلنا .

وكذلك التراب والطين والحديد والأسمنت كلها قد سخَّرت لنا واستسلمت بأمر ربها.

قال تعالى:

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ (غافر: ٦٤)

#### أثاث وفراش:

س: وهل هناك نِعُم أخرى تدخل في نطاق مساكننا؟

ج: نعم. . إن البيوت بغير فراش وأثاث ناقصة .

ولا يكتمل السكن فيها إلا بوجود أثاث وفراش. وقد تولى الله سبحانه خلق مواد الفراش، فأنبت القطن في الحقول، وأنبت الشعر على جلود الأنعام ومنه نصنع البطانيات والسجاجيد والأغطية المختلفة والخيام والمعاطف وجميع الملابس الصوفية المختلفة الأنواع. لنحتمي بها من البرد.

أما في المناطق الصحراوية حيث لا تتوفر الأحجار والأخشاب فإن جلود الأنعام وأصوافها تتحول إلى خيام وفراش وأثاث وملابس، وكذلك حال الجنود والرحالين، الذين لا يستقرون بأبنية.

قال تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَعْمَرِبُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعَا إِلَى عِينِ ﴾ وَمَتَعًا إِلَى عِينِ ﴾ (النحل: ٨٠)

وبهذا الفراش المتوفر والأرض الممهدة والمساكن الأمنة ذاق الإنسان ما أنعم الله عليه من سكن وأمن.

## هل تشاهد؟

 الحكمة الظاهرة في تهيئة الأرض لتكون لنا دار سكن وأمن لا دار خراب ودمار.

وتلك الحكمة تشهد أنها من صنع الحكيم الرحيم.

- الإمكانيات العظيمة: الفكرية والعملية التي منحنا خالقنا إياها فعمرنا الأرض. وشيدنا البنيان، وسكنًا ناطحات السحاب نحن بني الإنسان وتلك تشهد أنها من خلق الوهاب الرحمن الرحيم.
- التسخير الذي استسلم لنا بموجبه ما على الأرض من مخلوقات وذلك يشهد أنه من صنع الملك المتصرف، الذي استخلف بني آدم على هذه الأرض ومكنهم منها.
- التدبير الحكيم في معادلة الجاذبية الأرضية لقوة الطرد الناشئة من درران الأرض. مما جعل الأرض قراراً لما عليها، فيشهد ذلك التدبير الحكيم أنه من صنع مريد حكيم خبير قدير.
- توفير مواد الفراش والأثاث مما تزرعه الأرض؛ وما ينبت على جلود الأنعام حتى يتم الإنسان راحته وأثاثه ومتاعه يشهد أنه من صنع الكريم الودود.

#### مناقشة

فمن هو الحكيم رب تلك الحكمة؟

ومن هو الوهاب مانح تلك الإمكانيات البشرية؟

ومن هو الملك المتصرف في هذه الأرض الذي قضى على ما فيها من جبال وأشجار وأحجار وغيرها من المخلوقات أن تخضع لتصرف الإنسان؟

ومن هو المدبَّر الحكيم الـذي وازن قوة الطـرد الناشئة عن دوران الأرض مع قوة الجاذبية؟

ومن هو الكريم الودود الذي خلـق للإنسـان مواد الأثـاث والفـراش ومكّنه من صنعه؟

- أَهُو وَثُنَ لَا يَعْقُلُ وَلَا يُتَحْرُكُ؟!
- أم أنها الطبيعة التي لا تدبّر أمراً، ولا تملك لنفسها مشيئة أو إرادة؟!
  - أم أنه عدم لا وجود له؟!
- أم أن تلك الحكمة ، والموهبة ، والتصرف ، والتدبير الحكيم والكرم ، تشهد كلها أنها من صنع الخالق الموجود ، الحكيم ، الوهاب ، المتصرّف ، المدبّر ، الكريم ، الودود ، هو الله سبحانه وتعالى .

# الفصنى التاسع رسكالله وَبَينات رِسَالاتهم

## الحكمة من إرسال الرسل:

س: لماذا أرسل الله الرسل؟

ج: ۱ - أرسل الله رسله لتعريف الناس بربهم وخالقهم، ودعوتهم
 لعبادته. قال تعالى:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)

Y ـ أنت تعلم أن كل شيء فيك قد خلقه الله لحكمة ، فعينك قد خلقت لحكمة ولم تخلق عبثاً ، وكذلك أنفك ، وأذنك حتى أصغر عرق فيك قد خلق لحكمة ولم يخلق عبثاً ، فمما لا شك فيه أنك بأكملك قد خلقت لحكمة ولم تخلق عبثاً .

قال تعالى:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلْتَنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى اللهُ الْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَدِيمِ ﴾

(المؤمنون: ١١٥، ١١٥)

ولكنك لن تعرف الحكمة؛ إلا بتعليم من خالقك بواسطة رسله.

وسكان الأرض اليوم كانوا قبل مائة عام في عالم الغيب ثم جاءوا
 إلى الدنيا، وهم بعد مائة عام على أكثر تقدير يخرجون منها.

ولن يعرف إنسان لماذا جاء إلى الدنيا، أو لماذا يخرج منها إلا بتعليم

من حالفه الذي خلفه ولم يك شيئا، وجاء به إلى الدنيا حيًّا وقضى عليه بالموت والخروج من الدنيا. ولقد أرسل الله الرسل لتعليمنا هذه الأمور التي هى أخطر قضايا حياتنا والتي غابت عنا، وجهلناها.



وربنا الذي خلقنا أعلم بما يصلح أحوالنا، ويزكي نفوسنا، ويطهر خلاقنا، وقد هدانا بواسطة رسله إلى كل ما فيه سعادة الدنيا والآخرة.

قال تعالى:

﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُ مَا لَمُ تَكُونُواْ مَعْلَمُونَ ﴾ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ مَعْلَمُونَ ﴾

(البقرة: ١٥١)

٣ ـ وأرسل الله رسله لإنفاذ البشر من الاختلاف في أصول حياتهم ،
 وهدايتهم إلى الحق الذي يريد خالقهم .

قال تعالى:

﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَاعَلَتَكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِشُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُولْفِيهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: 15)

٤ - وأرسل الله الرسل لإقامة الدين وللحفاظ عليه والنهي عن التفرق
 فيه، وللحكم بما أنزل الله .

قال تعالى:

﴿ تَدَعَ نَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَضَى بِهِ مَنُوحًا وَالَّذِي آَوْ حَيْمَ الْإِلَيْكَ وَمَا وَضَيْمَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا لَنَفَرَ فَوا فِيهِ ﴾ (الشورى: ١٣)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٓ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآمِينِينَ خَصِيمًا ﴾ (النساء: ١٠٥)

وأرسل الله الرسل لتبشير المؤمنين بما أعد لهم من نعيم مقيم حزاء طاعتهم، وإنذار الكافرين بعواقب كفرهم، وإسقاط كل عذر للناس، وإقامة الحجة عليهم من ربهم.

قال تعالى:

﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَهِزًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١٦٥)

٦ ـ إعطاء الأسوة الحسنة للناس في السلوك القويم، والأخلاق الفاضلة، والعبادة الصحيحة، والاستقامة على هدى الله.

قال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٢١)

وهذه التعاليم الإلهية العالية لا يمكن للبشر أن يصلوا إليها بعقولهم وإنما يتعلمونها بوحى الله .

# آیات صدقهم وبینات رسالاتهم:

س: ما هي الأدلة التي زود الله رسله بها لئلا يكذبهم الناس؟

ج: الأدلة والبراهين يسميها القرآن: (آيات) أي علامات ودلائل وبينات، تصدِّق الرسل فيما يقولون؛ ويسميها الناس: معجزات.

س: وما هي المعجزة؟

ج: المعجزة (البينة، البرهان، الآية) هي الأمر الذي يعجّز البشر عن الآيتيان بمثله، يجريه الله على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل على صدق نبوته وثبات رسالته.

وكأن الرسول يقول للناس: أيها الناس لقد أرسلني الله إليكم وأعطاني أمارات من قدرته تصديقاً لي فيما أقول؛ وهذه الأمارات والآيات مما لا يقدر عليها إلا الله. فلا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثلها؛ حتى لا تظنوا أني أفتري على الله الكذب.

قال تعالى:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَنِ وَٱلْمِيزَانَ رِلِيَقُومَ الْكَئنِ وَٱلْمِيزَانَ رِلِيَقُومَ الْكَاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ (المحديد: ٢٥)

س: ما هي أمثلة المعجزات التي أيَّد الله رسله بها؟

ج: من الأمثلة التي ذكرها الله في كتابه ما حدث لسيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ مع قومه .

قال تعالى:

﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَاَنصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنهُمْ فَاعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكُنارُكُو فِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ (الأنبياء: ٦٨، ٦٨)

> ومنها ما قصَّه الله علينا عن سيدنا موسى \_ عليه السلام \_ قال تعالى:

﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجَ بَيْضَآء مِنْ غَيْرِسُوٓء ۚ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ (النمل: ١٢)

من هذه التسع الآيات ما حلَّ بقوم فرعـون من عذاب ، جزاء تكبرهم وكفرهم .

قال تعالى:

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴾ (الأعراف: ١٣٣)

ومنها ما قصُّه الله علينا في بينات سيدنا عيسى ـ عليه السلام ـ.

قال تعالى:

ونتيجة لما حدث من تحريف في دين عيسى ـ عليه السلام ـ ظن الجهلة فيما عرفوا من بينات رسالته القوية أنها لا تكون إلا على يد الله أو ابنه في زعمهم ، تعالى الله .

<sup>(</sup>١) روح القدس: جبريل عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الأكمه: المخلوق أعمى.

أما معجزات وبيِّنات رسالة سيدنا محمد ﷺ فسيأتي بيانها.

#### الخلاصة

- يرسل الله الرسل لتعريف الناس بربهم، ودعوتهم لعبادته، ولبيان الحكمة من خلقهم، ولإنقاذهم من ويلات الاختلاف، ولإقامة الدين بين الناس والحكم بما أنزل الله، ولتبشير المؤمنين بما أعد لهم ربهم من نعيم، ولإنذار الكافرين من عواقب كفرهم، ولإقامة حجة الله على الناس وليكونوا أحوة حسنة للمؤمنين.
- يؤيد الله رسله ببراهين وأدلة تسمى في كتاب الله آيات وبينات،
   ويسميها الناس معجزات، تشهد للرسل بصدق رسالاتهم وثبوت نبوتهم وأنهم
   مبلغون عن ربهم.

# الفصل العاشر مجمل آیات وَبَیِّنات دِسَالة محیّمه ﷺ

#### آيات رسالة سيدنا محمد عيج :

س: ما هي الآيات (البينات، المعجزات) التي أيد الله بهـا رسولـه محمداً عين ؟

ج: الآيات (البينات، المعجزات) كثيرة لسيدنا محمد على منها:

## ١ ـ البشارات في الكتب السابقة :

لقد بشرت الكتب السابقة المنزلة بمحمد على قبل أن يخلق وأخبرت بصفاته وصفات بلاده، وقومه، وزمانه.

قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمْرَى اللَّهِ مَكُنُوبًا عِندَهُم فِي اللَّهُ مِن يَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمْرَى اللَّهُ مَكُنُوبًا عِندَهُم فِي النَّوْرَانَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ ﴾ (الأعراف: ١٥٧)

ولقد كان الأحبار والقسس من اليهود والنصارى، يبشّرون بمحمد على قبل أن يبعثه الله، قال تعالى محاجاً للعرب المشركين الـذين سمعها هذه البشارات من قبل من اليهود والنصارى:

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُيُرًا لَأَوَلِنَ ١ أَوَلَزِيكُن لَمُّ ءَايَةً أَن يَعْلَمُ مُ كُلَّمَ وَأُلِينَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾

(الشعراء: ١٩٦، ١٩٧)

ولمما بعث الله سيدنا محمداً بيخ آمنت طائفة منهم وكفرت طائفة ، فأما من آمن فكان دافعهم الأكبر أن وجدوا العلامات والبشارات في كتبهم السابقة قد انطبقت عليه بيخ . قال تعالى:

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عُمْمِيهِ عَيْقُمْنُونَ ﴾ (القصص: ٥٧)

(ولا يزال إسلام النصارى واليهبود مستمراً إلى اليوم وخاصة بين العلماء المنصفين).

## ٢ ـ المعجزة القرآنية:

لقد أرسل الله سبحانه محمداً على بكتاب من عنده فيه معجزات وآيات بينات، وعلامات إلهية كثيرة جداً لتكون بمقام الختم الإلهي المصلت لرسالته على أوجه كثيرة:

فالقرآن آية بينة معجزة في فصاحة لفظه، وأسلوبه، وتركيبه، وقد
 تحدى القرآن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن.

قال تعالى:

﴿ قُللَّ إِن الْجَنَّمَ عَتِ الْإِنْ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰلَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

● والقرآن آية فيما اشتمل عليه من أخبار غيبية حدثت في الماضي السحيق وكانت تدور في نفوس الناس وقت رسالته، وأخبار غيبية أخبر عنها ستكون في المستقبل فتحقق منها الكثير، ولا تزال تتحقق كلما تقدم الزمان.

قال تعالى:

﴿ يَلْكَ مِنْ أَنِٰكَ الْفَيْبِ نُوجِيهَ ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ (هود: ٤٩)

والقرآن آية بينة معجزة في تأثيره على النفوس فتشعر حين تقرؤه
 بتأثير كبير في نفسك وتشعر أن الذي يحدثك هو الله سبحانه، قال تعالى في
 وصفه لكتابه:

﴿ اللَّهُ زَنَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَنَا مُتَشَيِهُ امْتَانِى نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ وَتُهُمْ مَمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَنْ يَشَاءً وَمَن يُضَلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (الزمر: ٣٣)

ويزداد التأثّر بكتاب الله بزيادة التدبّر والتفكير في أياته .

● والقرآن معجز بما احتوى من هدى وأحكام أخرجت خير أمة أخرجت للناس.

قال تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكَرِوبُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١١٠)

ومن المستحيل أن يأتي أمي من الصحراء لا يقرأ ولا يكتب بأنظمة وأحكام وهدى يخرج للناس خير أمة ، ويحكم كل البلدان على اختلاف درجات حضارتها ورقيها.

والقرآن معجزة فيما احتوى من علوم وحقائق كلما تقدم الزمان
 كشف عن دقة وصدق ما قرره القرآن الكريم.

قال تعالى:

﴿ سَنُرِيهِ مْ ءَايَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ ﴾ (فصلت: ٥٣)

والقرآن معجز لكونه جاء بهذه العظمة في شتى الميادين على لسان
 أمى لا يقرأ ولا يكتب .

قال تعالى يصف رسوله ﷺ أمام أعدائه وأتباعه:

﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُنْظِلُونِ ﴾ (العنكبوت: ٤٨)

## ٣ ـ تأييد الله لرسوله ﷺ :

لم يؤمن برسول الله أول الأمر إلا قليل. فآذاهم المشركون وعذبوهم ليفتنوهم في دينهم، وحاربوهم فكان الله يؤيد رسوله على أعدائه بإرسال الملائكة على الكافرين، وإنزال النعاس أمنة للمسلمين، أو بإرسال الرياح على الكافرين مما كان الكفار يشاهدونه فيقول المنصفون منهم: ما أرسل هذا إلا الله.

ولقد أيد الله رسوله على بإخراج الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم جميعاً، أو بتكثير الطعام القليل حتى كفى كثيراً من المسلمين، أو بشفاء من يدعو له، أو بتكليمه للشجر وشهادتها له بالنبوة؛ وغير ذلك من المواقف المدهشة المعجزة.

#### ٤ - إجابة الله لدعائه على ا

فما دعا الله في شيء إلا أجاب الله دعاءه وحققه .

فلما أظهر الرسول على هذه الآيات والبينات تحمول الكفار من عداوتهم وكفرهم إلى الإسلام والإيمان الصادق والجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله .

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَ آ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ وَمَايَكُفُرُ بِهَ آ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴾

(البقرة: ٩٩)

#### الخلاصة

- أيد الله رسوله محمداً به ببينات، وأيات معجزات حتى لا يكذبه
   الناس.
- أخبرت الكتب بمجيء سيدنا محمد يخ وبعلامات زمانه ، وبلاده ، وأحواله مع قومه ؛ فجاء محمد يخ فانطبقت عليه تلك العلامات فآمن المنصفون من أهل الكتاب بمحمد يخ واتبعوه كسلمان الفارسي وعبدالله بن سلام ـ رضى الله عنهما ـ .
- أنزل الله على سيدنا محمد يه كتاباً معجزاً في فصاحة لفظه وأسلوبه، وفيما احتوى عليه من علوم غيبية، وفي قوة تأثيره، وفيما تضمن من حقائق كونية أثبت التقدم العلمي في أسرار الكون صدق ما قرره القرآن، وفي نزوله بهدى أخرج خير أمة عرفتها البشرية، وبكونه نزل على أمي لم يقرأ ولم يكتب.
- أيد الله رسوله على ضد أعدائه وأعز رسوله بما أيده به من الخوارق والمعجزات الكثيرة.

كان رسول الله ﷺ مجاباً في دعوته لربه، فما دعا إلا وأجاب الله دعاءه ﷺ .

# الفصل الحادي عشر فكراحة العرآن وكبلاغته

## كلام الله شاهد برسالة سيدنا محمد 🧝 :

س: هل يشهد كلام الله لمحمد على بالرسالة؟.

ج: نعم، فالقرآن يذكر أن محمداً رسول الله.

قال تعالى:

﴿ مُحَمَدُ رُسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّا أَبَيْنَهُمْ ﴾

(الفتع: ٢٩)

س: هذا كلام يقنع المؤمن بأن القرآن كلام الله. فكيف بالذين لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله؟

ج: القرآن نفسه يقنعه بأنه كلام الله.

س: وكيف ذلك؟

ج: إن كلام الخالق لا بد أن يختلف عن كلام البشر، فإذا تأمل عاقل بإنصاف في كلام الناس، وفي كلام الله المكتوب في القرآن، فسيجد خصائص الكلام الإلهي واضحة بينة، كما سيرى الفرق الكبير بين كلام البشر وكلام الله، وسيعرف عندئذ أن القرآن الذي يشهد لمحمد ولي بالرسالة ﴿إنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ وليس حديثاً مفترى.

#### بلاغة القرآن وفصاحته:

س: ما هي الخصائص والصفات التي امتاز بها القرآن على كل كلام
 بشرى؟

ج: ما امتاز به القرآن (الكلام الإِلهي) عن الكلام البشري كثير نذكر منه: بلاغة القرآن، وفصاحته التي أعجزت الأولين والآخرين والتي ما كان يسمعها أحد من فصحاء العرب ـ زمن الرسالة ـ إلا ودخل الإسلام في قلبه، وعرف أن القرآن كلام الله، لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، مهما بلغ من العلم، والفصاحة، فيعلم أنه لم يجره على الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أحد إلا الله سبحانه وتعالى.

ولذلك فقد اجتمع الكفار، وتدارسوا فيما بينهم: كيف يقاومون تأثير القرآن في أنفسهم؟ فقرروا أن يسموا فصاحة القرآن وبلاغته: سحراً من سمعه سحرته. قال تعالى حاكياً ما قاله الوليد بن المغيرة (مستشار) الكفار في هذا الأمر:

فكان وصفهم لكلام الله بالسحر أول وسيلة لمقاومة تأثيره في نفوسهم . والوسيلة الثانية منع كل واحد منهم أن يستمع للقرآن . قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَٱلْغَوْ أَفِيهِ لَعَلَكُمُ تَغَلِّبُونَ ﴾ (فصلت : ٢٦)

وذلك خشية أن يعرف العرب معجزة القرآن الظاهرة في بلاغته المؤثرة في النفوس والعقول فيشهدوا أن محمداً ﷺ رسول الله .

وقد أسلم أكثر المشركين عندما سمعوا شيئاً من كتاب الله. أما من بقي على كفره، فلم ينكر بلاغة القرآن وفصاحته التي لا تدانيها أي بلاغة إنسانية، وإنما سموا ذلك سحراً يسحر من سمعه. وهي شهادة في نفس الوقت بعظمة القرآن وسموه على كل كلام.

س: ولماذا لا ندرك نحن في هذا الزمان بلاغة القرآن وفصاحته كما
 كان السابقون من العرب؟

ج: السبب أن القرآن كان مفهوماً لديهم. فهو قد نزل بلغتهم، أما نحن فقد بعدنا عن اللغة العربية الفصحى التي بها نزل القرآن، فأصبحنا لا نفهم كثيراً من كلمات القرآن إلا بصعوبة بالغة. لكن من تعلم اللغة العربية وأجاد فنونها، وقرأ كتاب الله عرف أن بلاغة القرآن فوق بلاغة كلام البشر وأنه لا يقدر على تلك البلاغة إلا خالق القوى والقدر، ومع ذلك فهناك علامة إلهية في كل سورة من كتاب الله يدركها العالم والجاهل، ويعرف بها أن القرآن كلام الخالق الذي يخالف كلام جميع المخلوقين.

## القرآن لا يخلق (١) على كثرة الرد:

س: وما هي المعجزة الإِلهية التي يراها ويدركها العالم والجاهل في كتاب الله؟

ج: تلك المعجزة هي: أن هذا القرآن جديد دائماً لا يبلى مهما كرره الإنسان وردده. إن أي قطعة نثرية أو شعرية من كلام البشر لا تلبث أن تبلى إذا كررت على مسمع الإنسان مرتين أو ثلاثاً في اليوم وتصبح ممجوجة مملة إذا كررت عليه في كل يوم ثلاث عرات لمدة شهر. وهذا ينطبق على كل قول من أقوال البشر، حتى على تلك القصائد والمقطوعات الشعرية الملحنة بآلات الطرب والموسيقى، ويعرف المغنون ذلك فيشترطون على الإذاعات عدم إذاعة أغانيهم كل يوم حتى لا تبلى تلك الأغاني وتمل.

أما كلام الله ، فبالرغم من أنه يتكون من نفس الأخرف التي يتكون منها كلام الناس ، ويتركب من نفس الكلمات ، فإن كل مسلم يعرف أنـه يردد

فاتحة الكتاب كل يوم - إذا صلى الفروض فقط - سبع عشرة مرة. أما إذا صلى السنن يرددها أكثر من واحد وثلاثين مرة كل يوم. وليس لمدة شهر فقط، بل طوال العمر كله. فما شعر مسلم يوماً ما، أن الفاتحة قد أبلاه الترديد وأصبحت قديمة كما هو الحال في كلام البشر. وبالمشل كل ما يكرره المسلمون من قصار السور، وكذلك كل سورة من سور القرآن نقرؤها ونكرر قراءتها مرات ومرات، فلا نشعر أبداً أنها قد بليت. بل لا يزال كلام الله طرياً جديداً.

## شهادة بعض المنصفين الأوربيين:

س: وما هو موقف غير المسلمين من هذا؟

ج: إن من يدرس القرآن يعرف ما عرفنا، ويرى آيات ربه ظاهرة في كتابه. وقد درس القرآن جماعة من المستشرقين وغيرهم، بقصد الطعن فيه لحساب دولهم المستعمرة. لكن المنصفين منهم لم يلبثوا أن فارقوا دينهم ودخلوا في دين الله. بعد أن عرفوا أنه الدين الحق. وهذا بعض ما قاله المنصفون من الأوربيين في القرآن:

- قال المستشرق (سيل): «إن أسلوب القرآن جميل وفياض ومن العجب أنه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذين آمنوا به أم الذين لم يؤمنوا به وعارضوه».
- وقال (هرشفلد): «ليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه، وبلاغته وتركيبه، وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم الإسلامي».
- وقال الدكتور (موريس) الفرنسي: «إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبني البشر، وإنه كتاب لا ريب فيه».
- وقال المستشرق (ليون): «حسب القرآن جلالة ومجداً أن الأربعة

عشر قرناً التي مرت عليه ، لم تستطع أن تخفف ولو بعض الشيء من أسلوبه الذي لا يزال غضاً كأن عهده بالوجود أمس».

## (القرآن يتحدى والبشر يعجزون):

س: وهل تحدى القرآن الناس أن يأتوا بسورة من مثل سوره؟

ج: نعم، لقد تحدى القرآن المرتابين المتشككين وطالبهم أن يتركوا القتال والحرب ضد الإسلام والصراع الذي تزهق فيه الأنفس، وتضيع فيه الأموال وأن يأتوا بمثل سورة من القرآن، ويدعوا من شاءوا من أنصارهم للتحكيم، فإن قدروا كان القرآن من عند محمد البشر، وإن لم يقدروا ولن يقدروا ـ ولن يقدروا ـ عرفوا أن القرآن من عند الله أوحى به إلى رسوله محمد على فليحذروا عقابه. قال تعالى:

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّنْلِهِ - وَادْعُواْ شُهكَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ اللّهِ وَالْمَا لَكُنفِرِينَ ﴾ (البقرة: ٣٣، ٢٤)

س: ما هو موقف الناس من تحدي القرآن لهم؟

ج: موقفهم العجز الكامل \_ كما أخبر القرآن \_ حتى إن أشد أعداء الرسول على من الكفار لم يجدوا أمامهم إلا أن يقاتلوا في ميادين الحرب، لعجزهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن.

#### الخلاصة

- القرآن كلام الله يشهد لمحمد ﷺ أنه رسول الله .
- في القرآن معجزات إلهية تدل على أنه كلام الله، منها فصاحته
   وبلاغته التي أعجزت الأولين والآخرين.

• ومنها، أنه جديد دائماً لا يبلى على كثرة ترديده وتكريره.

ولقد شهد بذلك المنصفون من علماء أوربا وعرفوا عظمة القرآن وسموّه على كل كلام.

● ولقد تحدى القرآن البشر أجمعين أن يأتوا بمثل سورة منه إن كانوا مرتابين في أنه كلام الله فعجزوا وما زالوا عاجزين وسيظلون عاجزين حتى تقوم الساعة.

# الفص لا النافي المالي المالي

## القرآن كتاب هداية:

س: لماذا أنزل الله القرآن؟

ج: أنزل الله القرآن لهداية البشر، فالقرآن كتاب هداية وليس القرآن كتاباً طبياً أو هندسياً أو فلكياً أو كيمياوياً، يجمع ويسجل حقائق هذه العلوم. إنما هو كتاب هداية إلهية لسلوك الإنسان وعمله.

# القرآن نزل بعلم الله:

س: فما معنى إذاً أن القرآن سبق العلوم الحديثة؟

ج: معنى ذلك أن القرآن، وهو يتحدث عن الإنسان أو عن النبات، أو عن أي مخلوق من المخلوقات إنما يصفه على حقيقته. لكن علم البشر يكون قاصراً عن إدراك تلك الحقيقة. فإذا بالتقدم العلمي، والاكتشافات المتزايدة بواسطة الآلات والأجهزة الحديثة تكشف عن تلك الحقيقة فإذا بالحقيقة واحدة في كتاب الله، وفي الكشف العلمي. فنعرف من ذلك أن القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة. ويكون ذلك شاهداً جديداً أو معجزة جديدة تظهر للقرآن في عصر التقدم العلمي. وهكذا نعرف أن القرآن إنما نزل بعلم الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

## القرآن يخبر بضيق الصدر في طبقات الجو العليا قبل الطيارين:

س: وما هو المثال على ذلك؟

ج: الأمثلة كثيرة منها ما اكتشفه الطيارون على ارتفاعات عالية من ضيق يجدونه في صدورهم ازداد شدة كلما صعدوا في السماء حتى يصل إلى



درجة الاختناق. وذلك بسبب تناقص الهواء (الأكسجين) عن الكمية اللازمة كلما ازداد الإنسان ارتفاعاً في السماء. وهذه الحقيقة لم تكن معروفة من قبل. إذ إن الناس جميعاً كانوا يعتقدون أن الهواء يمتد بصفاته هذه إلى الكواكب والنجوم. والقرآن يذكر هذه الحقيقة قبل أن يعرفها البشر جميعاً بما يقرب من أربعة عشر قرناً من الزمان. قال تعالى:

﴿ وَمَن يُسِوِدُ أَن يُضِلَّهُ يُجَعَلُ صَدِّرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءَ كَذَ لِلْكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢٥)

أي من استحق أن يضله الله بأعماله السيئة، ومحاربته للدين، جعل الله صدره ضيقاً بالموعظة أو ما يذكره بالإسلام كضيق ذلك الذي يصعد في السماء. والبشر كلهم كانوا يجهلون هذه الحقيقة: حقيقة حدوث الضيق الشديد لمن يصعد في السماء. ولم تعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن صعد الإنسان بالطائرات إلى السماء (١٠). فهل كان لمحمد على طائرة خاصة به من دون الناس، عرف بها هذه الحقيقة أم أنه الوحى الذي نزل بعلم الله ؟!

<sup>(</sup>١) السماء: كل ما ارتفع فوق راسك فهو لك سماء.

القرآن يخبر بتركز الإحساس في الجلد قبل المشرحين (١٠):

س: وهل هناك مثال آخر؟



ج: نعم. . الأمثلة الأخرى كثيرة نذكر منها مثالاً من أسرار التركيب في جسم الإنسان .

س: وما هو؟

ج: كان المعتقد أن الإحساس من صفات الجسد بكل أجزائه، وأنه متساو في درجة إحساسه بالأشياء، لكن علم التشريح الحديث جاء بحقيقة جديدة كان الناس جميعاً يجهلونها هي: أن مراكز الإحساس بالألم وغيره إنما تتركز بالجلد بكمية كبيرة، حتى إن الإنسان لا يشعر بألم وخز الحقنة (الإبرة) إذا أدخلت في جسمه إلا عند دخولها في منطقة الجلد، لكن القرآن يذكر هذه الحقيقة قبل علماء التشريح في القرن العشرين.

قال تعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَنْتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَاتَّا كُلُمَّا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَرْبِزًا حَكِيمًا ﴾ (النساء: ٥٦)

أي إن الإحساس بالألم والعذاب يتركز في جلودهم فإذا نضجت استراحوا من عذاب النار، لكن العليم الخبير بخلقه يعلم ذلك ويخبرنا به قبل أن نعرفه ويقول إنه سيبدلهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب.

 آية من آيات الله تشهد أن القرآن كلام الله قد نزل بعلمه سبحانه وصلق الله العظيم القائل:

﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيَنِنَافِ ٱلْأَفَاقِ وَفِي آَنفُسِمِ مَ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُ ﴾ (فصلت: ٥٣)

#### الخلاصة

- تضمن القرآن حقائق لم تعرف إلا بعد قرون من نزوله.
- منها ما أخبر به القرآن من ضيق صدر من يرتفع في السماء، وتركز الإحساس بالألم والعذاب في الجلد وجاءت علوم القرن العشرين تؤكد وتصدق ما جاء في كتاب الله .
- تشهد هذه الحقائق التي كشف التقدم العلمي اليوم عن صدقها أذ
   القرآن كلام الله ووحيه إلى رسوله محمد على .

# *الفصشل لثالث عشر* ا**لإيمي**ان بالسيَوم الآخيِر

﴿إِنِّ عُذْتُ بِرَقِ وَرَبِّ كُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ (غافر: ۲۷)

#### الحياة البشرية قسمان:

س: إلى كم تنقسم حياة الناس؟

ج: تنقسم حياة الناس إلى قسمين: حياة قصيرة في دار العمل، وحياة
 خالدة في دار الجزاء.

## دار العمل:

س: ما هي دار العمل؟

ج: دار العمل هي هذه الأرض التي نعيش عليها اليوم مدة مؤقتة من الزمان؛ هي المهلة المعطاة لنا لنفعل فيها ما نشاء من أعمال، ونعيش عليها المدة المحددة لنا كما عاشت الأمم السابقة من قبلنا. قال تعالى:

﴿ أُولَةُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُوَ أَاشَدَ مِنْهُمْ قُورَةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَمُ مِن شَيْءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا فَ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا عَلِيمًا قَدِيرًا فَ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا عَلَيْ طَهْرِهَا عَلَيْ طَهْرِهَا فَي مِن دَاتِ وَلَكِ فَي وَلَيْكِ نَهُ وَلِي اللّهَ كَانَ مِن دَاتِ وَلَكِ نَهُ وَلِيكِ نَهُ وَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِلَىٰ ٱللّهَ كَانَ مِن دَاتِ وَلَكِ فَلَهُمْ فَإِلَىٰ ٱللّهَ كَانَ مِن دَاتِ وَلَكِ فَلَهُمْ فَإِلَىٰ ٱللّهَ كَانَ مِن دَاتِ وَلَكِ فَلَهُمْ فَإِلَىٰ ٱللّهُ كَانَ مِن دَاتِ وَلِيكُ اللّهُ مَا إِلَىٰ آجَلِمُ سَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِلَىٰ ٱللّهَ كَانَ مِن دَاتِ وَلِيكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

وكلما مريوم نقصت المهلة، وقربنا من دار الجزاء، فإذا انقضت

المهلة أصبحت حياتنا الماضية في نظرنا لا تساوى ساعة.

قال تعالى:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرَيْلَبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوْ إِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴾ (يونس: ٥٥)

دار الجزاء:

س: وما هي دار الجزاء؟

ج: دار الجراء هي: الدار الآخرة حيث يجد الإنسان نتيجة ما قدمت يداه في دنياه، وجزاء ما عمله فيما أعطاه الله. والموت: انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء. فهذا الجيل الذي نعيش فيه ينتقل بعد مائة عام على أكثر تقدير ـ كله، وأنت واحد منه ليجد كل إنسان جزاء عمله. قال الله تعالى:

﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى قُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَالْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَا فَالْحِعْنَا فَالْحِعْنَا فَالْحِعْنَا فَالْحِعْنَا فَالْحِعْنَا فَالْحِعْنَا فَالْحِعْنَا فَعْمَلُ إِذِالْمُجْرِمُونَ فَا كُلُولُ اللَّهِ عَنَا فَالْحِعْنَا فَالْمُوفِينُونَ فَاللَّهُ وَلَيْكُمْ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا لَهُ وَلَا لَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَهُ مَا لَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَلَوْلَالْمُ وَلَا لَا مُولِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَوُقِيْتَ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَمُ زُمَلًّ حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتَ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا أَلَمُ كَا يَا يَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا يَا يَكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَا الْمُوا بَلُونُ مَنْ وَيَكُمْ لِقَالَا مَعْوَى الْمُتَاكِمُ عَلَيْكَ مَا الْمُعَلِينَ ۞ وَسِيقَ الّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى خَلِينَ فِيهَا فَي اللّهُ عَلَيْكُمْ وَسِيقَ الّذِينَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

طِبَتُ مَا أَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْمَاكَةِ كَا الْمَاكَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# اليوم الآخر مقتضى العدل الإلِّهين :

س: وما هو دليل المؤمن على إيمانه باليوم الأخر:

ج: أهم الأدلة أن رسل الله جميعاً ، الذين قدّموا للبشرية أدلة صدقهم قد بلّغوا إلينا كلام خالقنا ، وخالق الجنة والنار ، وأخبرنا الله بنفسه ، بحقائق اليوم الآخر . وهناك أدلة عقلية أخرى .

س: ما هي هذه الأدلة العقلية؟

ج: هي كثيرة، نذكر منها: دليل العدل الإلهي.

س: وما هو دليل العدل الإلهي؟

ج: في الإنسان حب للعدل، هو الذي يجعله يكره الظلم ويحب العدل وخالق حب العدل في الإنسان هو الله خالق الإنسان، ومما لا شك فيه أن الخالق أكمل وأعظم من مخلوقاته، وله المثل الأعلى.

# إذأ

- عدل الله أكمل من عدل مخلوقه الإنسان.
- فإذا كان عدل الإنسان يأبى التسوية بين الظالم والمظلوم، والقاتل والمقتول، والمطيع والعاصي.

# إذأ

● لا شك أن العدل الإلهي - من باب أولى - يأبي التسوية بين الظالم

والمظلوم، والقاتل والمقتول، والمطيع والعاصي، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر. قال تعالى:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴿ وَمَا خَلَقُ الْمَنْ الْمَ الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُا الْمُالْمُ الْمُا الْمُا الْمُنْ الْمُا الْمُنْ الْمَا الْمُا الْمُلْطُلُمُ الْمُا الْمُا الْمُا الْمُلْوا الْمُلْلُولُونِ الْمُلْمُ الْمُا الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُا الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

ولكنا لا نجد عدلاً كاملاً في الدنيا، ولا نجد إنصافاً كاملاً أو مجازاة وافية على أعمال الناس في الدنيا. فلا نشك في عدل الله الذي قام الدليل القاطع عليه، ولكنا نقول ونؤمن بأن الحساب لا يكون في هذه الدنيا، وأنه مؤخر ليوم معلوم يوم الحساب كما أخبر الرسل.

#### الخلاصة

تنقسم الحياة البشرية إلى قسمين: دار عمل قصيرة، ودار جزاء خالدة، هذه الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء، والموت ينقلنا من دار العمل إلى دار الجزاء.

من عمل صالحاً في الدنيا أثابه الله عليه ، ومن عمل سيئاً عاقبه الله عليه وأرسل الله إلى البشر رسلاً أقاموا الأدلة على صدق رسالتهم وبلغوا إلى البشر كلام ربهم الذي عرفهم باليوم الآخر وما أعد لهم فيه .

عدل الله أكمل من عدل الإنسان، ومن مقتضى العدل: عدم التسوية بين المسيء والمحسن، أو عقباب كامل لمحسنين وعقاب الكافرين.

# الفصف الرابع عشر مِن أحوال اليوم الآخير

# حياة البرزخ:

س: ما معنى البرزخ؟

ج: البرزخ هو الحاجز.

س: وما معنى حياة البرزخ؟

ج: حياة البرزخ هي الحياة التي نقضيها في عالم البرزخ حتى تقوم القيامة. حين يبعث الله الناس لتوفية الحساب. قال تعالى:

﴿حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا وَكَا يَعْمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ الْجِعُونِ ۞ وَكَا يَلُهُ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ بُعَثُونَ ﴾

(المؤمنون: ٩٩، ١٠٠)

س: وهل من ثواب أو عقاب في البرزخ على الأعمال في الدنيا؟

ج: نعم. . يبدأ الحساب في الحياة البرزخية في بداية الانتقال إليها
 ومنها عذاب القبر. قال تعالى:

﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ وَعَرْضَوْنَ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ ( عَافر: ٤٦ ) فِرْعَوْنَ أَشَدَّٱلْعَذَابِ ﴾

وقـال تعالـى في وصف حياة الشهـداء في الحياة البـرزخية قبـل يوم القيامة:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (الله

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ء وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (آل عمران: ١٦٩، ١٧٠)

## البعث والنشور:

س: وماذا بعد حياة البرزخ؟

ج: يبعث الله الناس ليوم القيامة وتوفية الحساب.

قال تعالى:

﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتَا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ (النيا: ١٧، ١٨)

### عرض الأعمال:

س: وماذا بعد الحشر وجمع الناس ليوم القيامة؟

ج: ثم تعرض الأعمال في الكتاب.

قال تعالى:

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (الكهف: 13)

كما تشهد علينا الألسنة والأيدي والأرجل والجلود. وتخبر بما فعلنا في الدنيا.

قال تعالى:

﴿حَقَىٰ إِذَا مَاجَا يُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ اللَّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو

خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

(فصلت: ۲۰، ۲۱)

الميزان:

س: وما هو ميزان يوم القيامة؟

ج: يضع الله الموازين العادلة يوم القيامة لقياس الحسمات والسيئات.

قال تعالى:

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْحَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ خَيْنَةِ مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنْ الِهِ أُوكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ (الأنبياء: ٤٧)

﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَاللَّهُ مَا لَمُفْلِحُونَ ﴾ فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾

(المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣)

#### الحوض:

س: وما هو الحوض؟

ج: لكل نبي حوض يشرب هو وأمته منه بعد الموقف وقبل دخول الجنة ولنبينا محمد على حوض، ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدأ.

#### الصراط:

س: وما هو الصراط؟

ج: هو طريق يوضع على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون بعد انصرافهم من الموقف، فأهل الجنة يمرون عليه وهم متجهون إليها، وأهل النار يسقط ن فيها. قال تعالى:

﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فِيهَاجِيْتًا ﴾ (مريم: ٧١، ٧٧)

#### الجنة:

س: ما هي الجنة؟

ج: الجنة هي المقر الأخير للمؤمنين، وهي أمنية كل مؤمن حيث يجد الجزاء على إيمانه الصادق وأعماله الصالحة.

قال تعالى:

﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَ لَرُّكُلَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُاْ قَالُواْ هَنذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواُ بِهِ ء مُتَشَيْهَا آُولَهُمْ فِيهَا أَذْوَجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

(البقرة: ٢٥)

#### المنار:

س: ما هي النار؟

ج : إذا كان الله يكافىء الأبرار بالنعيم ، فإنه يجازي الفجّار بالجحيم عقاباً لهم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش. قال تعالى :

مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ قَالَمُهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا أَدُرَنكَ اللَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَا أَدُرنكَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

أي إن مصير من قلّت أعماله الصالحة فخف ميزانه بها ، مصيره الهاوية التي هي النار الحامية .

#### الخلاصة

- ينتقل الإنسان بعد موته إلى الحياة البرزخية التي يجد فيها شيئاً من النعيم أو العذاب.
  - يبعث الله الناس بعد الحياة الدنيا جميعاً ليوم الحساب.
    - ثم تعرض أعمالهم على الدنيا.
- ▼ توزن أعمال الناس فمن خفّت موازينه بأعمال الخير كان مصيره
- لكل نبي حوض يشرب منه هو وأمته بعد الموقف ولنبينا حوض ماؤه
   أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك.
  - الجنة دار النعيم للمؤمنين.
  - النار دار العذاب للمنافقين والكافرين.

# الفصشل كنامِ معشر الإيمان بالملائكة وَالكتب وَالرَّسُل

#### الإيمان بالملائكة:

س: من هم الملائكة؟

ج: هم مخلوقات نورانية ، ليسوا كالبشر يأكلون ، ويشربون ، وينامون ، ويتصفون بالذكورة أو الأنوثة ، إنما هم عالم آخر ، قائم بنفسه ومستقل بذاته ، ولا يتصفون بصفات البشر الجسدية والمادية .

س: مِمَّ خلقوا؟

ج: خلق الله الملائكة من نور، قال عليه الصلاة والسلام: «خلقت الملائكة من نور»(۱).

س: ما هو عملهم؟

ج: يقومون بتصريف شؤون العالم بإرادة الله ومشيئته، وهو سبحانه يسخِّرهم لتنفيذ أمره، وهم لا يعملون شيئاً إلا بأمره. قال سبحانه وتعالى:

﴿ بَلْ عِبَ اذَّ مُكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٦، ٢٧)

ومن أعمالهم:

١ ـ التسبيح والخضوع التام لله .

٢ ـ النزول بالوحي.

٣ ـ كتابتهم للأعمال.

<sup>(</sup>١) من حديث رواه مسلم.

قال تعالى :

# ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَيْفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَنِينِ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

(الانفطار: ١٠ ـ ١٢)

٤ - يتوفون الأنفس ويقبضون الأرواح.

س: هل الإيمان بهم واجب؟

ج: نعم. . لقد أخبرنا عنهم ربنا وربهـم في كتابـه، فالإيمـان بهـم واجب وركن من أركان الإيمان. قال تعالى:

﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ إِلَهُ وَمَلَتَهِ كَيْهِ عَ وَكُنْهُ وَ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ وَمَلَتَهِ كَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُنْهُ وَرُسُلِهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

## الإيمان بالكتب:

س: على من أنزلت الكتب الإلهية؟

ج: على الأنبياء والمرسلين. قال تعالى:

﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّى مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ ﴿ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ ﴾ ﴿ البقرة: ٢١٣)

س: وهل هذه الكتب جميعاً مكتوبة ومدونة إلى اليوم؟

ج: الكتب التي دونت هي: صحف إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وتوراة موسى ـ عليه السلام ـ، وزبور داود ـ عليه السلام ـ، وإنجيل عيسى ـ عليه السلام ـ، والقرآن الذي نزل على سيدنا محمد عليه .

س: وهل لا تزال هذه الكتب الإِلَهية جميعاً مدونة كما أنزلت؟

ج: لا. . فقد دخلها التحريف والتبديل ما عدا القرآن الكريم الـذي حفظه الله .

فالتوراة المتداولة لدى اليهود غير التوراة المتداولة لدى النصارى. وليس لدى الجميع سند صحيح أنها توراة موسى عليه السلام.

والإنجيل حُرِّف وبدُّل. فيوجد لدى النصارى أربعة أناجيل، اختصرت من سبعين إنجيلاً. وقد ظهر إنجيل خامس هو إنجيل (برنابا) يخالف بقية الأناجيل مخالفة كبيرة، وقد ظهرت مخطوطات تاريخية في (البحر الميت) جعلت كثيراً من علماء النصارى اليوم يعلنون شكهم في صدق أناجيلهم. وأما صحف إبراهيم وزبور داود \_ عليهما السلام \_، فقد دخلهما تبديل وتحريف ويكادان أن ينعدما. وقد احتوى القرآن الكريم على كل ما سبقه من هدى. فكان القرآن هو الكتاب الإلهي المصدِّق لما قبله والمهيمن عليه. قال تعالى:

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنِ مِنْ الْكِتَالِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنْ عَلَيْهِ مِنَ الْكِلْمُ عَلَيْهِ مِنَا أَنْ لَلْكُولُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَنْ عِلَيْهِ مِنَ الْكِلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَالْمُلْلُولُ عَلَيْكُ أَلْكِنَا إِلَيْكُ مُنْ مَنْ أَلِمُ عَلَيْكُ مِنْ أَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ

س: ما موقف المسلم من الكتب السابقة؟

ج: على المسلم أن يؤمن بجميع الكتب السابقة المدوَّنة وغيرها كما أنزلها الله وأن يصدِّق بنزولها.

ويؤمن أن الله قد هداه بالقرآن الذي اشتمل على ما فيها من هدى، وسلم من التحريف والتبديل الذي أدخله الناس على الكتب السابقة. ومن لم يؤمن بالكتب التي أنزل الله فقد انهدم ركن من أركان إيمانه. وكذب بالقرآن الذي أخبر بها.

# الايمان بالرسل:

س: هل أرسل الله الرسل لأمم خاصة؟

ج: لا.. فما من أمة إلا وأرسل الله لها رسلاً يبشرونها وينذرونها ويهدونها إلى طريق الله. قال تعالى:

﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ﴾ ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾

س: وهل ذكر القرآن جميع الرسل؟

ج: لا. . إنما قصَّ القرآن علينا أمثلة من حياة بعض الرسل للعبرة ، لا للحصر . قال تعالى :

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوجِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوجِ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأُوحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيُونُس وَهَمْرُونَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيُونُس وَهَمْرُونَ وَالسَّمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُس وَهَمْرُونَ وَالسَّكَا وَالسَّمَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾

(النساء: ١٦٣، ١٦٣)

س: وهل كان الله يرسل الرسل إلى الناس كافّة أم إلى قومهم خاصة؟ ج: كان الله يرسل الرسل إلى أقوامهم خاصة حتى بعث خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه فأرسله الله إلى الناس عامة. قال تعالى:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (الأعراف: ١٥٨)

س: كم عدد الأنبياء؟

ج: لا يعلم عددهم إلا الله.

س: كم عدد المذكور منهم في القرآن؟

ج: المذكور منهم في القرآن خمسة وعشرون نبياً.

س: هل يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين؟

ج: نعم. . علينا أن نؤمن أن الله أرسل رسلاً وبعث أنبياء نحن نؤمن بهم كما أخبرنا القرآن الكريم:

﴿ وَٱلْمُوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلْتَهِ كَنِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ الْاَنْفَرِقُ بَيْنَ آحَدِمِن رُسُلِهِ ٤٠٠ (البقرة: ٢٨٥)

س: ما معنى أن محمداً ﷺ خاتم النبيين والمرسلين؟

ج: معنى ذلك أن الله قد أكمل الدين وأتم نعمته على الناس أجمعين وحفظ كتابه من التحريف والتبديل.

فلا حاجة لنبي أو رسول إلى أن تقوم الساعة . ومحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ فَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٤٠)

#### الخلاصة

خلق الله الملائكة من نور، وليسوا كالبشر في صفاتهم، وخصائصهم وينفذون ما يأمرهم الله به. ومن أعمالهم التسبيح، والخضوع التام لله، النزول بالوحي، كتابة الأعمال، توفي الأنفس.

أنزل الله كتباً على أنبيائه ورسله؛ والمدون منها: صحف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، والقرآن الكريم، وقد حرفت الكتب السابقة وحفظ القرآن من أي تحريف.

أرسل الله رسله إلى كل أمة وقص القرآن علينــا بعضهــم ويبلــغ عدد

الأنبياء والمرسلين (١٢٤,٠٠٠) نبي ورسول، وخاتمهم هو محمد الله (١٠٠ الإيمان بالملائكة، والكتب السابقة، والمرسلين، ثلاثة أركان من أركان إيمان المسلم. لا يتم إيمانه إلا بها.

(١) هذا التحديد ذهب إليه بعض العلماء استناداً إلى بعض الأثار.

# الفصف *التادس عشر* الإيمان جالمت در

#### القدر:

س: ما هو القدر؟

ج: القدر هو ما قدره الله في الأشياء من مقادير محددة تجري وفق ما
 قضى الله به من نظام لسير الكون. قال تعالى:

(الأعلى: ١، ٣)

﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدُّرُهُ الْقَدِيرُ ﴾ (الفرقان: ٢)

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِيمِقْدَادٍ ﴾ (الرعد: ٨)

#### قدر ضار وقدر نافع:

س: ما موقف المؤمن من القدر؟

ج: موقف المؤمن هو الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله سبحانه لأن المؤمن يعرف أن مقدر الأقدار في المخلوقات هو الله الحكيم العليم الخبير، وأن جهل الإنسان بحكمة الله في قدر من الأقدار إنما ذلك لقصور في علم الإنسان. وكل يوم يزداد علم الإنسان علماً بتلك الأقدار الحكيمة.

س: وهل هناك حكمة من قدر الشر؟

ج: ألا ترى أن أي حكومة وهي تضع المكافآت للموظفين وتسن القوانين الخاصة بها التي ينتفع منها الناس، وفي الوقت نفسه تسن قوانين العقوبات شر ولكن لها حكمة قد تغيب عن

كثير من الجهلة. والطبيب يبضع بطن المريض فإذا رأه الجاهل حسبه عدواً للمريض. ولكنه يبضع بطن المريض لحكمة غابت عن ذلك الجاهل.

ولولا قدر الجوع ما عمل الناس شيئاً لينالوا قدر الأكل. ولولا قدر المرض لما مات أحد، ولما شعر أحد بنعمة الصحة. ولولا قدر الحياة ما جاء أحد إلى الأرض، ولولا قدر الموت لتزاحم الأولون والآخرون على هذه الأرض.

س: ما هي أقدار الخير وأقدار الشر؟

ج: كل ما ينفعك كالطعام والشراب والدواء والعلم؛ أقدار من أقدار الخير. وكل ما يضرك من أقدار كالجوع والعطش والمرض، والجهل، أقدار من أقدار الشر.

س: وماذا يعمل الإنسان مع الأقدار؟

ج: إن الله قد منح الإنسان سمعاً وبصراً وعقلاً ، وأنزل الله كتاباً يهديه إلى الخير. وكل هذه المواهب الإلهية تعرّف الإنسان بأقدار الخير وتدعوه للانتفاع بها. وتبين له أقدار الشر وتحذّره منها. فعلى الإنسان أن ينتفع بأقدار الخير ويتجنب أقدار الشر. وأن يدفع قدر الشر بقدر الخير كأن يدفع قدر الجوع بقدر الأكل وقدر المرض بقدر الدواء وهكذا. . وبهذا أمرن الله في كتابه . فمن خالف هدى ربه ولم ينتفع بأقدار الله النافعة ولا بسمعه وبصره وعقله فهو عدو نفسه .

#### الإيمان بالقدر:

س: هل الإيمان بالقدر واجب؟

ج: نعم. . الإيمان بالقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان .

س: ما هي ثمار الإيمان بالقدر؟

ج: ١ ـ من أمن أن الله خلق الكون بأقدار معلومة محدودة انطلقت طاقاته ومواهبه للتعرف على الأقدار والسنن الإلهية النافع لينتفع بها، ويعمل بمقتضاها في البناء والتعمير واستخراج خيرات الأرض، وكل ما أودع الله في الكون من منافع وخيرات.

٢ ـ ومن آمن بالقدر عرف أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق حكمة
 عليا، فإذا مسه الضر، فإنه لا يجزع، وإذا وافقه النجاح والتوفيق فإنه لا
 يبطر.

وبهذا يوجد الإنسان السوي المتزن.

#### الخلاصة

القدر هو ما قدر الله في الأشياء من مقادير محدودة. تجري وفق ما قضى الله به من نظام لسير الكون. من الأقدار ما هو نافع، ومن الأقدار ما هو ضار. وقد منحنا الله هدًى وسمعاً وبصراً، وعقلاً نميز به بين القدر النافع فننتفع به. وبين القدر الضار فنتجنبه. ولكل قدر حكمة عليا نؤمن بها لأن الله حكيم في أعماله وأقداره.

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وهـو باعـث على النشـاط والعمل للانتفاع بما أودع الله من خيرات في الأرض. وهو يوجد الإنسان السوي المتزن الذي لا يجزع عند الفشل، ولا يبطر عند النجاح والتوفيق.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

الجئز والثتاني

# الفصئ للأقل أهميّة الإسمان بالله وَرَسُول م

# أهمية الإيمان بالله:

س: ما هو أول واجب على الإنسان؟

ج: أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن به .

س: ولماذا كانت معرفة الله، والإيمان به هي أول واجمب على الإنسان؟

ج: لأنه إذا لم يعرف الله، الخالق له، والمالك له، والمتصرف به فإنه:

أولاً: سيعيش في هذه الدنيا كالحيوان، لا يعرف من خلقه، أو لا يدري لماذا يعيش في هذه الدنيا، يأكل ويشرب، وينام ويستيقظ، وينتهمي عمره وهو لا يدري لماذا عاش، ولماذا وجد؟!

قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُمَثْوَى لَمُمْ

(محمد: ۱۲)

ثانياً: سيفسد في الأرض بأعماله، ويسيء التصرف بأفعاله، لأنه لا يدري ما هي الأعمال الصالحة، ولا يعرف ما هي الأعمال الفاسدة، ولا يعلم ماذا يرضي ربه ومالكه، ولا يفهم ما الذي يغضب خالقه وسيده؟!

#### ألا ترى:

أنّ الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام السيارة، إلا

بإرشاد يأتيهم من صانع السيارة.

- ♣أنّ الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام المضخة \_ (البمبة)
   \_ إلا بإرشاد يأتيهم من صانع المضخة: (البمبة).
- أنّ الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام أي آلة، أو مصنوع، إلا بإرشاد من الصانع لتلك الآلة، أو المصنوع.

إذاً :

★ لا يمكن للإنسان أن يعرف الطرق الصالحة لاستخدام أي مخلوق
 من هذه المخلوقات إلا بإرشاد من خالق المخلوقات.

فالذي لا يعرف ربه يفسد في أعماله ، وتصرفاته في الأرض ، لأنه جهل بالهادي سبحانه إلى طريق الرشاد، وما هذا الفساد في الأرض إلا بسبب الابتعاد عن إرشادات خالق المخلوقات .

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِمِيثَنقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ إِللَّهُ بِهِ \* آَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

(البقرة: ٧٧)

ثالثاً: ثم تنتهي به الحياة الدنيا وهو لا يدري لماذا بدأت؟ ويخرج منها وهو لا يدري لماذا دخل إليها؟ يزعجه ذكر الموت، ويفر حتى من التفكير فيه .

قال تعالى :

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (الجمعة: ٨)

رابعاً: يحرم من الفوز برضاء الله، ونصره، وتأييده.

قال تعالى:

﴿ وَلَيَنْصُرُكُ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ (الحج: ٤٠)

وهكذا يعيش الذي لا يعرف ربه:

- خافلًا عن خالقه من العدم، جاهلاً بالغرض من خلقه، ضائعاً،
   وتائهاً في هذه الدنيا.
  - \* غافلاً عن عمل الصالحات، مفسداً في الأرض.
  - \* غافلاً عن مصيره الذي ينتظره بين لحظة وأخرى.
    - محروماً من تأیید الله ونصره .

س: وهل هناك سبب آخر يجعل المعرفة بالله أول واجب على الإنسان؟ أ

ج: نعم. . فما سبق ينتج عنه أن الغافل عن معرفة ربه:

١ ـ يحرم نفسه من رضا ربه، ونعيم جنته.

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَا يَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الْحَنَدُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَأَزْوَجُكُو الْجَنَدُ اللَّهُ وَالْوَرْفَجُكُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوا بِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اللَّهُ مُن وَكَالِ وَكَانِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اللَّهُ مُن وَقَالُ اللَّهُ ا

٢ ـ ويعرِّض نفسه للضياع ، والهلاك في نار وقودها الناس والحجارة ،
 أعدت للكافرين .

قال تعالى:

# ﴿ أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلُّ كُفَّادٍ عَيدٍ ﴾

﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُم وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُم عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ حَسَّبُهُم وَلَعَنَهُمُ اللَّه وَلَهُم عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾

(ق: ۲٤)

## أهمية الإيمان برسول الله ﷺ :

س: وما هي أهمية الإيمان برسول الله ﷺ ؟

ج: إننا بغير أن نعرف رسول الله إلينا، ونؤمن به سنحرم من هدى الله، والحياة الطيبة في الدنيا، كما نحرم من نعيم الجنة الخالد يوم القيامة.

ومن لا يعرف رسول ربه، تسهل سيطرة الدجمالين، والمشعوذين، والمستبدين، والجبابرة عليه.

#### الخلاصة

- أول واجب على الإنسان أن يعرف الله تعالى .
- ♣ الذي لا يعرف ربه يعيش في الدنيا كالحيوان لا يدري لماذا يعيش؟
   ويفسد في الأرض ولا يدري ما هي الأعمال الصالحة التي ترضي خالقه؟
   ويخرج من الدنيا وهو لم يعرف لماذا جاء إليها؟
- الذي لا يعرف ربه يحرم نفسه من رضا ربه ونعيم الجنة، ويعرض نفسه لعذاب جهنم، كما يحرم من تأييد الله ونصره.
- الذي لا يعرف رسول ربه إليه، يحرم من نعمة الهداية الإلهية في الدنيا، ونعيم الجنة في الآخرة.
- الذي لا يعرف رسول ربه تسهل سيطرة المشعوذين والدجالين والظلمة عليه.

# الفصنى الثاني أهميّة الإيعَان بالملَائكة وَالكُنْب

# أهمية الإيمان بالملائكة:

س: وما هو الإيمان بالملائكة ولماذا يجب الإيمان بوجودهم؟

ج: ١- الإيمان بوجودهم ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان المسلم إلا به، وقد أخبرنا عنهم ربنا سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بكل ما أخبرنا الله به.

٢ ـ الإيمان بالملائكة ، توسيع لمعارف الإنسان عن نظام الله في هذا
 الكون ، فيكون لدى المؤمن معرفة صحيحة ، وإدراك صحيح لكثير من
 حقائق الكون الغائبة ، عرفها المؤمن بفضل تعليم الله له .

٣ ـ والإيمان بالملائكة الذين أخبر عنهم الرسول ﷺ بقوله:

وأطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد، ثم قرأ:

﴿ وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ لَكُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَونَ ﴿ وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴿ لَكُ الْمُنَا لِللَّهُ مَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

الإيمان بوجودهم وبغيرهم من مخلوقات الله الخاضعة لربها، يعرفنا أن العصاة لله في هذا الكون قليلون، ليس لهم نسبة تذكر في نظام الكون، وإن كانت لهم نسبة كبيرة في بني البشر، فإن البشر أجمع ليس لهم نسبة تذكر إلى جانب الملائكة وبقية المخلوقات الطائغة.

٤ ـ والإيمان بالملائكة الذين يرسلهم الله لتنبيت المؤمنين يجعلنا نعمل
 على أن نستحق من الله تثبيته لنا بالملائكة .

قال تعالى:

﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَتِهِ كَهِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ ﴾ (الأنفال: ١٢)

وإيماننا بالملائكة الكاتبين الملازمين لنا يجعلنا في يقظة دائمة، من الوقوع في الشر، حتى لا يسجل علينا ذلك، كما يجعلنا في تحفز دائم لفعل الخيرات فتكتبها الملائكة.

قال تعالى:

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجُونَهُمْ بَكَن وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُذُبُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٠)

وكما جاء في حديث رسول الله ﷺ :

«إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم ».

أهمية الإيمان بالكتب:

س: ما هي أهمية الإيمان بالكتب الإلهية السابقة؟

ج: ١ - الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به.

٢ ـ الإيمان بالكتب السابقة هو الصفة اللائقة بالأمة المسلمة، وارثة العقائد السماوية، وارثة النبوات منذ فجر البشرية، والحفيظة والمحافظة على تراث العقيدة، وتراث النبوة، ورائدة موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان.

وثمرة هذا الإيمان، هي الشعور بوحدة البشربة، ووحدة دينها ووحدة رسلها، ووحدة معبودها.

٣ ـ والإيمان بالكتب السابقة ، ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم
 ضد الديانات ، وضد المؤمنين بالديانات ، ما داموا على الطريق الصحيح .

٤ ـ والإيمان بالكتب السابقة يؤكد للناس أن دين الله واحد وأن الإسلام جامع لكل الديانات السماوية، والمسلمون أولى الناس جميعاً بقيادة البشر على نهج الإسلام.

فالمؤمن يعتقد أن أي طائفة من أهل الكتاب يملكون أساساً وأصلاً لدينهم وهذا مما يجعل أهل الكتاب قريبين من الإسلام والمسلمين لو أنصَفُوا.

قال تعالى:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَى بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِى آَوْ حَيْدَ نَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَفِيمُوا ٱلدِينَ وَلَا لَنَفَرَقُواْ فِيدٍ ﴾ (الشورى: ١٣)

الإيمان بالكتب الإلهية جزء من الإيمان بالقرآن، وجزء من الإيمان بأن الله سبحانه هو الهادي وأن هداية الله لم تنقطع عن البشر، فما من أمة إلا وقد أنزل الله لها هدى.

٦ ـ والمسلم يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كل ما سبقه من كتب وهو سليم من أي تحريف، فالقرآن يصدق بالكتب السابقة وهو المرجع الوحيد لبيان ما فيها من حق.

قال تعالى:

﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَلَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهُ ﴾ (المائدة: ٤٨)

#### الخلاصة

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهو توسيع لمعرفة

الإنسان بملكوت ربه، يثبت عمله، ويقوي خشيته لربه.

- \* الإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان إيمان المسلم، وهو يقضي على التعصب الذميم، ويرشح الأمة الإسلامية لقيادة البشرية على هدى الإسلام لأنه الدين المصدق بكل الكتب السابقة. وهو اعتراف بأن الهداية البشرية قد عمت الناس جميعاً.
  - لا إيمان لمن لا يؤمن بالملائكة والكتب السابقة.

# الفص لمالات الهميّة الإيمان باليكوم الآخرو بالعثَدد خيره وَشره

# أهمية الإيمان باليوم الآخر:

س: ما هي أهمية الإيمان باليوم الآخر؟

ج: من لا يؤمن باليوم الآخر يعش في هذه الدنيا كالحيوان لا يدري ما الحكمة التي من أجلها خلق؟ فهو يرى أن كل ما في الدنيا فَانٍ مُنْقَضٍ لا يدري هل الحكمة من الحياة جمع المال؟ لكنه يجمع المال؛ والمال لا يغني عنه شيئاً ولا يبقى معه!! ولا يدري هل الحكمة من الحياة أن يحوز الشهرة؟! لكن السلطان والجاه لا يبقيان ولا يمنعان عنه الخروج من الحياة!!

قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ إِيشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنْلَيْنَنِي لَرَّ أُوتَ كِنْبِيَةً ﴿ وَلَمَ أَدْرِ مَا حَسَابِيَةً ﴿ يَالَئِينَ الْمَانِيَةُ ﴾ حسَابِيَةً ﴿ يَالَئِينَ الْمَانِيَةُ ﴾ حسَابِيَةً ﴿ يَالَئِينَ الْمَانِينَةُ الْمَانِينَةُ اللَّهُ اللّ

وهل الحكمة من حياته أن يتلذذ بشهواته؟ إن كل لذة فانية منقضية .

وهكذا يجد الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر نفسه تائهاً، حائراً، لا يعلم لحياته ووجوده حكمة، في حين أنه يرى أن أصغر عرق فيه ما خلق إلا لحكمة.

أما المؤمن باليوم الآخر فيعرف أن حياته في الدنيا مقدمة لحياته الأخرى التي ينتقل إليها بالموت، وأن عليه أن يعمل الصالحات، ويتجنب السيئات حتى يفوز برضا ربه، ويدخل الجنة ذات النعيم المقيم الخالد. أو حتى ينجو من النار التي أعدها الله للعصاة الكافرين

قال تعالى:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّنلِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِشْكَ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَّلِحَنتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَخْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ الْفَلْيَكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ مَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَخْرَمَنْ أَحْسَنَ عَملًا ﴿ الْفَلْيَكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ مَعَملًا مَنْ الْفَالِحَدِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَخْرَمُنَ أَصَافُورَ مِن ذَهِبٍ وَيُلْسَنُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَلِلسَّنُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَلِاسْتَرْقِ مُتَاكِدِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعُمَ الشَّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴾

(الكهف: ۲۹، ۳۱)

Y - من لا يؤمن باليوم الآخر لا يركز همه إلا على هذه الدنيا وما يحقق فيها من مصالح ومنافع شخصية ، فهو يبذل كل جهوده ليصارع الناس على ما في أيديهم ؛ ليفوز من هذه الدنيا بأغلى نصيب قبل أن يأتيه الموت فيحرمه من لذائذه ويلفه في عالم الغيب ، وتجده يسعى لتحقيق أهداف بين غش ، وخداع ، واستلاب أموال ، واغتياب . بين ظلم واستباحة دماء ، وهتك أعراض ، واحتيال ، ونصب ونفاق ؛ لا يخاف عقاب ربه ، ولا يخاف إلا أن يقع تحت عقاب المسؤولين .

فإذا أمِنَ جانبهم، أو أحكم الخطة لمغالطتهم، انطلق كالذئب الضاري، أو كالحيوان المفترس؛ لا يقف عند حدود.

أما المؤمن باليوم الآخر فإنه يعمل الصالحات، ولا ينوي نية سيشة تغضب ربه، وتوقعه في نار جهنم، وتحرمه من نعيم الجنة. فتجده صادق الحديث وفياً بالعهد، حافظاً للأمانة، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، يسعى في الخير، ويقاوم الشر، لا يغش، ولا يخدع، ياكل من عمله، لا يسرق، ولا يقتل، ولا يزني، ولا يغتاب، إنه الإنسان السوي المستقيم.

وأما ما نشاهده من رذائل قد تفشت بين المسلمين فسبب ذلك ضعف في

إيمانهم باليوم الآخر الذي فيه الجزاء، أو عدم تمسكهم بما كان عليه آباؤهم الذين وصفهم الله بقوله:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ الْمُنكَرِوتُو مِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١١٠)

٣- الإيمان باليوم الآخر: ركن من أركان إيمان المسلم لا يتم الإسلام إلا به.

## أهمية الإيمان بالقدر:

س: وما هي أهمية الإيمان بالقدر؟

ج: الذي يؤمن بأن الله سير الكون بأقدار حكيمة هي ماضية بأمر ربها، وأن هذه الأقدار، لا تختل، وأن منها ما هو نافع للإنسان: كقدر الطعام والشراب، والراحة والأمن، والصحة والدواء، ومنها ما هو ضار: كقدر الجوع، والعطش، والتعب، والخوف، والمرض، والداء، من آمن بالقدر هكذا خيره وشره تراه:

١ ـ لا يخاف أحداً ، فقد أصبح شجاعاً لا يهاب ، لأنه يعرف أنه لا
 يكون إلا ما قد قضى الله به وقدره .

٢ ـ هو في الوقت نفسه ينطلق باحثاً عن أقدار الله النافعة في هذه الأرض، فينتفع بها، ويتعرف على الأقدار الضارة، فيجتنبها. وعلى هذا الأساس قام التقدم العلمي والحضاري وبرز إلى الوجود.

٣ ـ وإذا أخذ المؤمن بالقدر بالأسباب فإنه يعلم أن كل الأمور لا تزال
 موكولة إلى الخالق سبحانه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.

وكم يقدّر الناس أموراً، فإذا بهم يجدون غير ما قدروا، وكم كره الناس أشياء بذلوا المساعى لإحباطها، كان لهم فيها خير كبير. وبهذا الإيمان تتحقق السعادة النفسية والطمأنينة .

قال تعالى:

﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِعِىۤ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً ۞ فَأَدْخُلِ فِي عَلَا عَلَىٰ وَالْفَجِرِ: ٣٠، ٣٠ ) عِبْدِي ۞ وَٱدْخُلِ جَنَّنِي ﴾

### الخلاصة

- الإيمان باليوم الآخر إيمان بالحق، لا يتحقق معنى الحياة إلا به.
- الإيمان باليوم الآخر يطهر النفس، ويصلح الأعمال، ويبعد صاحبه
   عن التكالب على متاع الدنيا الزائل.
- الإيمان بالقدر يبعث الشجاعة والإقدام، ويدفع صاحبه إلى البحث والتنقيب عما في الأرض من أقدار خيره للانتفاع بها، وعما فيها من أقدار شريراها فيجتنبها، والمؤمن بالقدر يعيش مطمئن النفس راضياً بما قدر الله.
  - الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ركنان من أركان الإيمان.

# الفصن الرابع إقبِّداً حاكث وسروط

## إلتكبر والغرور:

س: ما هو سبب العناد عند بعض الكافرين؟

ج: سببه التكبر والغرور، فهناك طائفة من المتعنتين الكافرين لم يبحثوا في البينات التي وضحها الله لعباده في مخلوقاته، وأرسل بها رسله، فيسلكوا الطريق المستقيم، بل تكبروا على الذي خلقهم من ماء مهين، وحسبوا أنهم قد بلغوا في أنفسهم درجة تمكنهم من الاقتراح على الله لنوع البينات والأدلة التي تكون مقبولة عندهم، فأخذوا يقترحون المقترحات، ويشترطون الاشتراطات لكي يؤمنوا.

## ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض﴾ .

س: ولماذا لا يستجيب الله لمقترحات الكافرين؟

ج: لو أجابهم الله إليها لازدادوا عنتاً، وفسد نظام الأرض والسماء لأن هذا سيشترط على الله أن يجعل الليل نهاراً، وآخر يشترط أن يجعل النساء رجالاً، وثالث يشترط أن يقتل الله له خصمه، ويزوجه فلانة وفلانة، وهذا يقترح على الله أن يجعل أمامه الأرض سماء، وهذا يقترح أن يجعله ربه في درجة الأنبياء. . . وصدق الله القائل: ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ﴾ (١) ولكن الله سبحانه لا يقبل تعنت الجاهلين، فقد أقام للناس الدلائل، وأوضح البينات وأقام البراهين، وخلق للناس أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، فانتفع بها من انتفع من المؤمنين وأبى المجاهلون الكافرون إلا التعنت.

<sup>(</sup>۱) العؤمنون: ۷۱.

وأي حجة تبقى لهم عند ربهم؟! قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَمُ حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِيمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ ﴾ (الشورى: ١٦)

بعض مقترحات الكافرين:

س: وهل ذكر القرآن شيئاً من مقترحات الكافرين؟

ج: نعم وهذه بعض صور للمقترحين والمشترطين، كما يرويها لنا القرآن الكريم، قال تعالى مخبراً عما يقوله اليهود لموسى عليه السلام:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ ثَمَ مُعَنْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ ذَنْكُرُونَ ﴾ (سورة البقرة: ٥٥، ٥٥)

وهؤلاء كفار قريش يقولون لرسول الله ﷺ :

﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُر لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن فَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِرَ الْأَنْهَ رَخِلَا لَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُستقِط السَّمَآء كَمَا زَعَمْت عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْقِي إِللَّهِ وَالْمَلَيْهِ كَا قَعْيَدُ ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن رُخُرُفٍ أَوْتَرَقَى عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْقِي إِللَّهِ وَالْمَلَيْهِ كَا قَعْيَدُ ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن رُخُرُفٍ أَوْتَرَقَى عَلَيْنَا كَسَمَآء وَلَن نُوْمِن لِرُفِي كَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَا الْمَعْمَا وَلَيْ اللّهُ مَا وَكُن اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ

وهذه فرقة ممتدة في شعاب الزمان والمكان تقف موقفاً واحداً من رسل الله :

﴿ وَكَذَلِك جَعَلْنَا فِي كُلُ فَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُوافِيهَا وَمَا

يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتَهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَى لَ فُوْقَى مِثْلَ مَآأُوقِيَ وُمِسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾

(الأنعام: ١٢٣، ١٢٤)

فهؤلاء قادة الإجرام في كل زمان ومكان، يبتكرون الشبهات لخداع الناس عن هدى ربهم ويشترطون الاشتراطات التي تدل على تكبرهم على الحق، فإذا بهم يطلبون أن يكون لكل منهم معاملة ومكانة، كمعاملة الله لنبيه ورسوله ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾.

### مثال يوضح الجهالة والغرور:

س: وهل هناك مثال يوضح جهالة هؤلاء المغرورين؟

ج: نعم، فلو أن ملكاً أو رئيساً في دولة أنكر شخص أو جماعة من الناس أنه الحاكم لتلك البلاد، وطلبوا من الملك أو الرئيس دليلاً على أنه الحاكم، واشترطوا لتصديقهم للملك أو الرئيس بأن يأتي إلى بلادهم وينقل حجراً من مكان إلى آخر!! فهل يستجيب الملك أو الرئيس لمقترحاتهم؟ لو جاءهم ذلك الرئيس أو الملك وقال: أين الذين ينكرون أني أنا الحاكم لهذه البلاد فجاءوا إليه. وقال لهم ماذا تريدون لكي تقتنعوا أني أحكم هذه البلاد؟

فقالوا له: إذا كنت تحكم هذه البلاد فهذا الحجريقع داخل دولتك أنقله من مكان إلى آخر. فقال: هنئذا قد فعلت (ونقل الحجر) فقال آخر: أما أنا فلا أصدق أنك تحكم هذه البلاد إلا إذا نقلت هذا الشال من مكانه.

فقال له الملك أو الرئيس: هئنذا قد فعلت (ونقل الشال).

فقال أخر: وأنا أريد منك أن تغسل هذه الكأس.

وقال آخر: أما أنا فأشترط عليك أيها الملك أو الرئيس إذا أردت أن أصدق أنك الحاكم لهذه الدولة أن تقتل غريمي فلاناً.

إننا نجزم بأن الحاكم الذي يستجيب لمثل هذه المقترحات لا شك أنه سفيه ولكن الحاكم الذي يحترم نفسه سوف يقول: من أراد أن يعرف أني الحاكم لهذه البلاد فعليه أن يسأل ليعرف أني أنا الذي أشكّل الحكومات، وأقيل الوزارات، وأعقد المعاهدات الدولية، وأصرف الميزانيات، وأعلن الحرب وأشكّل الجيوش، أما نقل حجر أو شال أو غسل كأس فذلك يفعله أي واحد في دولتي.

فمن أراد أن يعرفني فبتلك الأعمال الّتي لا يقدر عليها إلا من كان رئيساً أو ملكاً.

## ولله المثل الأعلى:

س: وأين موضع الشاهد في المثال السابق؟

ج: لو أن شخصاً أو جماعة أنكرت حكم الملك أو الرئيس للبلاد وطلبوا لكي يصدقوا بحكمه أن يستجيب لمقترحاتهم (نقل الحجر، أو الشال، أو غسل كأس، أو قتل إنسان) فإنه لن يستجيب لمقترحاتهم، لأنهم طلبوا أمراً فيه امتهان لمقام الحاكم، وتحقير له إلى مستوى أي فرد، إلى جانب أن مثل هذا يخل بنظام الدولة، وما دفعهم إلى ذلك إلا العناد والكبر. ولكنه سيقول: من أراد أن يعرفني فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الملك أو الرئيس. فكذلك أراد الكافرون المتعنتون أن يفعلوا: اشترطوا لإيمانهم بالله أن ينقل حجراً أو شالاً أو يقتل فلاناً أو يجعل الليل نهاراً والنساء رجالاً... قال تعالى: ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ﴾.

فلا يستجيب الله لعنت الكافرين، ويقول لهم على لسان رسله: من أراد أن يعرف أني أنا الله فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا الله مثل: خلق السموات والأرض ومن فيهن، خلق الموت والحياة، تدبير شأن المخلوقات، توفير الأرزاق، تقليب الليل والنهار، وأمثال هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله والتي تقتضى فساداً لخلق الله.

### إجابة المضطر إذا دعاه:

س: وهل يجيب ربنا دعوة المضطر إذا دعاه؟

ج: إن دعوة المضطر فيها إيمان وتذلل، وسؤال المتعنت فيه تكبر وتعنت فهو سبحانه يجيب دعوة المضطر ولا يجيب اقتراح المتعنت الكافر. فكم أصيب المسلمون بالجفاف في أرضهم، فخرجوا يطلبون من الله المطرفأغاثهم، قال تعالى:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُمِثُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# الفصنل أنحامِن مخلوقات الله ملة لِعتُدرتبه وَصِفَاتِه

# العدم لا يفعل شيئاً:

س: هل يمكن للعدم أن يفعل شيئاً؟

ج: العدم لا يفعل شيئاً هذا أمر متفق عليه بين الساس جميعاً، ولا يخالفه إلا مجنون. فلا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن الساعة التي بيدك أو أن تلك الطائرة أو المسطرة قد أوجدها العدم، وأنه لا صانع لها.

قال تعالى:

﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خُلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ (الطور: ٣٥، ٣٥)

إذاً

- \* لا بدلكل فعل من فاعل.
- ولا بدلكل مصنوع من صانع.
- ولا بد لكل مخلوق من خالق.

### الفعل مرآة لقدرة صانعه وصفاته:

س: ما هي العلاقة بين المصنوع وصانعه؟

ج: العلاقة بين المصنوع وصانعه وثيقة، حتى أصبح المصنوع مرآة
 لقدرة صانعه وفاعله.

س: وكيف ذلك؟

ج: تأمل جيداً في المسطرة التي بين يديك، فستجد أنها مرآة مصغرة

لقدرة النجار الذي صنعها. ستجد أنها مصنوعة من الخشب، عندئذ ستعرف:

- أن صانع المسطرة لديه خشب.
- وأن صانع المسطرة يقدر على صنع المساطر من خشب. وسترى أن
   المسطرة ملساء منظمة الشكل، مستقيمة الحواف. فستعرف بعقلك:
  - \* أن صانع المسطرة يقدر على جعل الخشب أملس.
  - \* وأن صانع المسطرة يقدر على تقطيع الخشب بأشكال منتظمة.
- \* وأن صانع المسطرة يقدر على صنع حواف خشبية مستقيمة غير منحنية . وسترى أن المسطرة مقسمة بخطوط سوداء إلى أقسام متساوية ، وستعرف معرفة لا شك فيها:
  - أن صانع المسطرة لديه لون أسود.
- أن صانع المسطرة يقدر على جعل ذلك اللون الأسود خطوطاً دقيقة منتظمة.
- \* وأن صانع المسطرة يقدر على تقسيم المسطرة إلى أبعاد متساوية دقيقة. وستعرف أيضاً بتفكرك معرفة يقينية بعض صفات الصانع، ستعرف بعقلك:
- \* أن الدقة في تقطيع حواف المسطرة ، في تقسيمها إلى أجزاء منظمة دقيقة لا تكون إلا من صنع عاقل مفكر ، قادر على التقطيع والتخطيط المنتظم .

وهكذا تتحدث المسطرة إلى عقلكِ عن كثير من صفات صانعها وقدرته.

و بالمثل لو تفكرت في سيارة فستعرف بعقلك معرفة قاطعة :

- أن صانع السيارة لديه حديد و زجاج ، وأسلاك ومطاط<sup>١١١</sup>.
- ♦ وأن صانع السيارة يقدر على تشكيل الحديد والزجاج والأسلاك
   والمطاط بالأشكال المناسبة لصنع السيارة.
- \* وأن صانع السيارة لديه القدرة على تشكيل أجزاء السيارة كما تشاهدها عينك.

وستعرف بعقلك معرفة مؤكدة بعض صفات صانع السيارة، ستعرف:

- أن صانع السيارة خبير بصناعته.
- \* أن صانع السيارة حكيم في عمله.
  - أن صانع السيارة دقيق في فعله.
- أن صانع السيارة عاقل غير مجنون.

## إذأ

كل مصنوع مرآة لقدرة صانعه وصفاته.

### المخلوقات مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته:

س: وهل المخلوقات إذاً مرآة لقدرة خالقها وصفاته؟

ج: نعم فالعلاقة بين المخلوقات وخالقها وثيقة كالعلاقة بين الصانع ومصنوعاته التي بيناها سابقاً. وهكذا تصبح المخلوقات مرآة لقدرة خالقها وصفاته.

### ألاترى:

أننا عندما نشاهد الملايين من المخلوقات المحكمة التركيب تخلق
 كل يوم؛ نعرف معرفة عقلية يقينية أن لها خالقاً خلقها وأوجدها.

<sup>(</sup>١) مطاط: ربط.

- \* أننا عندما نشاهد الآلاف المؤلفة في الكائنات الحية تنشأ وتحيا من مواد ميتة في كل يوم؛ نعرف معرفة يقينية بعقولنا أن الحياة التي دبت وخلقت في تلك الكائنات الحية من صنع مُحْي أحياها.
- \* وإذا تفكرنا في ملايين الصور الجميلة ، المتقنة ، الرائعة ، البديعة ، المتوازنة ، المحكمة ، التي تنشأ أمام أعيننا كل يوم في النباتات ، والحيوانات ، وبني الإنسان ، وغيرهم ، عرفنا أن تلك الصور من صنع مصور بديع .

وإذا تفكرت في هذه المخلوقات وجدتها تتحـدث إلى عقلك ببعض صفات خالقها:

- سترى الحكمة ظاهرة في تكوين وتركيب كل مخلوق تقول لعقلك:
   إن صاحب هذه الحكمة: حكيم مريد.
- وسترى التدبير المحكم، والتقدير المتقن في هذه المخلوقات
   يخاطب عقلك: بأن ربه عليم خبير.
- وسترى النعم المسداة، التي يتمتع بها الخلق فتقول لعقلك: إن
   ربها رحمن رحيم .
- وسيناديك عقلك: بأن القدرة المشاهدة، والصفات المحسوسة لا تكون إلا لخالق موجود.

وهكذا من تفكر في مخلوقات الله وجدها مرآة يشاهد فيها قدرة ربه وصفاته فيؤمن بربه إيماناً قوياً، لا يتزعزع. لذلك فقد حثّنا القرآن الكريم على التفكير والتدبر في مخلوقات الله.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي

يَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلِّ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلِّ وَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ مَوْتِهَا وَبَالَهُ وَهِ يَعْقِلُونَ ﴾ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: 178)

وقديماً قال أحد الأعراب مدللاً على إيمانه:

وإذا كانت البعرة تدل على البعير، والأثـر يدل علـى المسير، فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير»؟!

# إذ

نشاهد في مخلوقات الله قدرته وصفاته، ونعرف منها وجوده.

## فاقد الشيء لا يعطيه:

س: وكيف نعرف أن الله هو الخالق، وليس أحد غيره؟

ج: وهل يكون الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل؟!

هل إذا رأينا قتيلاً بجانب حجرة قلنا: إن هذه الحجرة هي بنفسها التي قتلت القتيل؟! وهل تأتي الشرطة لإلقاء القبض على هذه الحجرة بتهمة القتل؟! .

♦ وهـل الفصـل هو الـذي صنـع الماصـات والكراسي لأن الجميع بداخله؟!

والجواب واضع لكل صاحب عقل: بأن الحَجَرة ليست القاتلة بنفسها وأن الفصل ليس الصانع. والسبب أن الحَجَرة لا تملك القدرة على قتل الناس بنفسها، وأن الفصل لا يملك القدرة على صنع (الماصات) والكراسي.

☀ ليس الفاعل من لا يملك القدرة على الفعل.

### الأوثان والطبيعة لا تملكان القدرة على الخلق:

س: وهـل تملك الأوثـان أو الطبيعـة القـدرة علــى خلــق الــكون والمخلوقات؟

ج: إننا نشاهد في الكون حكمة بالغة في حين لا تملك الأوثـان أو
 الطبيعة حكمة ما.

ونشاهـ د في الكون تدبيراً عظيماً معجزاً، ولا تملك الأوثان أو الطبيعة تدبيراً ما.

ونشاهد في الكون خبرة فائقة ، وعلماً شاملاً ، ولا تملك الأوثان أو الطبيعة علماً ما .

\* ونشاهد عقولاً مفكرة حكيمة تُخلَقُ كل يوم، ولا تملك الأوثـان أو الطبيعة عقلاً أو تدبيراً.

### قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبُهُ مُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مُ دُونِ اللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُ مُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَظُلُوبُ ﴾ (الحج: ٧٧)

# إذاً

\* ليس التدبير، والحكمة، وإلخبرة، والعلم، والخلق المحكم، والعقول المفكرة من خلق وثن أو طبيعة. إنما ذلك كله من خلق خالق غير هذه المخلوقات المشاهدة. من خلق الله ، الحكيم ، العليم ، القادر ، المريد ، الخبير.

#### الخلاصة

- لا بدلكل فعل من فاعل ، ولا بدلكل مصنوع من صانع ، ولا بدلكل
   مخلوق من خالق .
- كل فعل أو مصنوع أو مخلوق مرآة لقدرة وصفات فاعله أو صانعه أو خالقه .
  - الكون مرآة لقدرة وصفات خالقه.
- ♣ ليست الأوثان أو الطبيعة هي الخالقة لأنها لا تملك قدرة على خلق ذبابة.

# الفصف التادس ووفي أننسيكم أف كاتب شمير ون

# المفاصل والحركة في جسم الإنسان

# العظام:

س: ما فائدة العظام في جسم الإنسان؟

ج: خلق الله العظام لكي تعطي لجسم الإنسان شكله وقوامه الإنساني فهي كأركان المنزل الذي يقوم عليه البناء، ولولا تلك العظام لأصبح الإنسان قطعاً من اللحم المتراكم.



### المفاصل:

س: ما الحكمة من وجود المفاصل في الهيكل العظمي للإنسان؟
 ج: لو لم تكن عظام الإنسان مفصلة ، وكانت جميعاً عظماً واحداً ، لما

تمكنت أن تقوم من مقامك ، ولعجزت حتى عن تحريك إصبع من أصابعا ولأصبح حال الإنسان كحال قطعة من الحديد ، لكن الخالق ـ جلت حرر . . . قد فصل جسم الإنسان تفصيلاً دقيقاً محكماً ، بمفاصل قد أعدت بإتفان بديع :

١ ـ فكون نهاية كل عظم بحيث تناسب وتوافق تركيب العظم المتصل
 به في غاية الاحكام والاتقان، ولا تجدها تناسب عظمة أخرى.



٧ ـ وشكل الخالقُ سبحانه هذه المفاصل تشكيلاً يلائم الحركة المطلوبة ، كالمفصل الدائري: (مفصل الورك) الذي يربط عظم الفخذ بعظمة الحوض وبه يتمكن الفخذ من الحركة في عدة اتجاهات. في حين نرى مفصل الركبة قد كُون بحيث يسمح للساق بالحركة في اتجاهين فقط: إلى الأمام وإلى الخلف.



٣ ـ وإذا تأملت مفاصل العظم وجدتها ملساء بخلاف سائر العظام الخشنة، وذلك نتسهيل الحركة على المفصل، ومنع احتكاك العظم، وتآكله.



٤ - وإذا شاهدت جزاراً وهو يقطع مفصل عظم، فستجد سائلاً لزجاً ينزل من المفصل، ذلك السائل يقوم أيضاً بتسهيل حركة العظام في المفصل، وهو يقوم مقام الشحم في مفاصل الآلات المعدنية، وإذا كان الشحم لا يمنع نهائياً تآكل المعادن واحتكاكها. فإن هذا السائل يمنع أي احتكاك، أو تآكل في العظام المتحركة بعضها على بعض.







### العضلات:

س: ما هو الذي يحرُّك العظام؟

ج: القوة المحركة هي العضلات اللحمية المربوطة بالعظام والكاسية

لها وكل عظم قد زوده خالقه بما يناسبه من العضلات اللحمية ، كما أن العظم والعضلات قد كُوِّنت مناسبة لما تقوم به من أعمال. فتأمل أيها الإنسان في نفسك ، وفي بديع خلق الله!!

قال تعالى:

﴿ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا ﴾ (البقرة الآية: ٢٥٩)

وتفكر كيف خلق ربك عظامك، ومفاصلك، وعضلاتك اللحمية من نطفة إذا تمنى.

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَادِ مُكِينِ اللهُ مُخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَة مُكِينِ اللهُ مُخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَة مُكِينِ اللهُ مُخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَة عَلَقَة مُخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَة عَلَقَة مُخَلِقِينَ ﴾ عِظَامَا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحَمَّا أَنْهُ أَنَالُونُ أَنْهُ أَنْه

### نقاش :

- من أنشأ العظام الصلبة ، وكونها في ظلمات الأرحام من طعام يجري سائلاً في دم الأم؟!
- من الحكيم الذي كون مفاصل العظام، وجعلها ملساء، وأمدها
   بالسائل اللزج لمنع الاحتكاك، والتآكل في العظام عند حركتها؟!
- من الخبير العليم الذي كسا العظام لحماً يحرك الجسد في غاية الدقة
   والإبداع؟! أهو وثن أصم لا يملك لنفسه أن ينتقل من مكانه؟!

أم إنها الطبيعة التي لا تملك تدبيراً ولا تفكيراً؟!

أم إنه العدم الذي لا وجود له؟!

أم إن ذلك الخلق البديع، والتركيب المحكم، والتقدير الدقيق يشهد أنه من خلق خالق، عليم، خبير، قادر، مصور، بديع، هو الله سبحانه.

#### الخلاصة

- خلق الله العظام الضلبة لتغطي للإنسان هيكله الإنساني وقوامه.
- \* وجعل للعظام مفاصل محكمة بها سائل لزج يعمل على منع احتكاك العظم وتآكله.
- ♦ وكسا الله العظام لحماً في غاية الإبداع والإتقان يعمل على تحريك أجزاء الجسم على المفاصل.
- كل ذلك يشهد أنه خلق الله الحكيم، العليم، الخبير، وأن الأوثان
   الجامدة والطبيعة البليدة، غير العاقلة، أعجز من أن تصنع شيئاً من ذلك.

# الفصشل السّابع نعشمة السّكير

### نعمة السير:

س: لماذا كان تمكين الإنسان من السير نعمة من النعم؟

ج: هناك مخلوقات حية لا تسير من مكانها كالنباتات وبعض الحيوانات ولكن الله أنعم على الإنسان بالسير الذي فيه عظيم الفائدة للإنسان.

١ ـ و بالسير ينجو الإنسان من أذى الأماكن الخطرة المؤذية .

٢ ـ وبالسير يكسب الإنسان علوماً، ومعارف، وخبرات لا يحصل عليها إلا إذا سار وتنقل.

٤ ـ وبالسير تتعارف الأمم، والشعوب، وتنشأ التجارة وتنشط.

و بالسير يتمتع الإنسان بالمناظر المختلفة الجميلة ، والطقوس المتنوعة المناسبة .

٦ ـ و بالسير تتحقق الحياة بكل معانيها .

لذلك فقد خلق الله لنا أقداماً تسير، وعيوناً نهتـدي بهـا في الأرض، وجعل الأرض ذلولاً ميَّسرة لسيرنا عليها، وأمرنا الله أن نسير في أرجاء الأرض.

قال تعالى:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ (الملك: ٥٠)

### وسائل تعيننا على السير:

س: وما هي الوسائل التي تعيننا على السير؟

ج: إن السفر قطعة من نار جهنم، فكيف إذا حمل الإنسان أمتعته وسافر، لكن رحمة الله ذللت لنا من المخلوقات ما هو أضخم منا من الحيواتات كالجمال، والبغال، والخيل والحمير، نركب عليها ونحمل عليها أثقالنا، وهي مستسلمة منقادة، ولنتأكد من تذليل الله لنا إياها:





حاول أن تذلل قطة ، أو ذئباً ، أو أسداً ، وجرب هل يمكن أن يستسلم لك لتحمله شيئاً من أثقالك ، رغم أنها جميعاً أصغر من الجمل أو الحمار؟

قال تعالى:

﴿ وَتَغَمِلُ أَنْفَ الْكُمُ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ يَكُونُواْ بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوثٌ يَّحِيدٌ ﴾ (النحل: ٧)

ومن نعمة الله علينا أيضاً أن سخّر لنا البحار، وجعلها صالحة لانتقالنا، كما جعل الأرض صالحة لسيرنا، وسخر لنا السفن، والرياح، كما سخر لنا الدواب، والأنعام.

قال تعالى:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُونِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾

(یونس: ۲۲)

### ويخلق ما لا تعلمون :

س: وهل هناك وسائل أخرى؟

ج: نعم إن الله سخر للإنسان ما في السموات وما في الأرض.

قال تعالى:

﴿ أَلَوْ تَرَوْاْ أَنَّالَهُ سَخَرَلَكُمْ مَّافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَنِهِ رَةً وَبَاطِنَّةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنْبِ ثُمِنِيرٍ ﴾

(لقمان: ۲۰)

وكما سخر للإنسان الدواب والأنعام فإنه سبحانه قد سخر له الحديد، والمعادن، وقوة البخار، وأعطاه عقلاً تمكن بواسطته من الانتفاع بما سخر الله له. فاستخدم الإنسان قوة البخار في السير فصنع القطارات الكبيرة السريعة، ثم طور الفكرة باستخدام قوة (الاحتراق الداخلي) للبنزين الذي خزنه الله للإنسان بكميات كبيرة هائلة في بطن الأرض، فصنع الإنسان بإذن ربه السيارات، والطائرات.

ثم ها هو الآن يستخدم الصواريخ ، والمركبات الفضائية ، ولقد تحدث القرآن عن أنه ستكون وسائل جديدة في المستقبل تستخدم فيما تستخدم فيه البغال ، والحمير ، والخبل ، والسفن الشراعية .

قال تعالى:

﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴾

(النحل: ٨)

﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ آنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَالَقْنَا لَهُمْ مِن مِّشْلِهِ عَا يَرْكَبُونَ ﴾ (يس: ١٤، ٤٧) وإذا أراد الله شيئاً بعث أسبابه، وقد جعل الله عقل الإنسان، والتقدم العلمي سبباً في ظهور وسائل النقل الحديثة، التي أخبرنا عنها القرآن.

ولقد أخبر الرسول ﷺ: بأن أجزاء الأرض ستتقارب في زمن يأتي بعد زمنه ﷺ، وها هي هذه الوسائل السريعة للاتصال والنقل قد جعلت أجزاء الأرض متقاربة، ﴿ بهذه الوسائل ربطت أجزاء الأرض، وتقاربت كما أخبر الرسول ﷺ (۱): ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتزوي الأرض زياً، أي تطوي وتضم بعضها إلى بعض. وبهذه الوسائل الجديدة، تتعطل كثير من الوسائل القديمة ﴿ فلا تستخدم إلا في الأرياف. وفي الأماكن التي لا توجد فيها هذه الوسائل.

قال عليه الصلاة والسلام: «ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها» الحديث(٢):

#### الخلاصة

من الحيوانات والنباتات وكثير من المخلوقات ما لا يقدر على السير والانتقال، وقد خلق الله في الإنسان مقدرة على السير والتنقل فحقق الإنسان بذلك نعماً كثيرة لا تحصى.

وإلى جانب مقدرة الإنسان الذاتية على السير فقد يسر الله له بعض
 الحيوانات وذللها له لينتقل عليها، ويحمل عليها أمتعته.

وكم سخر له البر، سخر له البحر والجو، وقد تمكن الإنسان بما أعطاه
 خالقه من قدرة وعلم أن يغوص في أعماق المحيطات، كما يطير في الفضاء
 بعد أن صنع الوسائل المعينة له على السفر والتنقل، وذلك كله من نعمة الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني.

<sup>(</sup>٢) القلاص: جمع قلوص. وهي من الابل.

# الفصنىل الثامِن طعَسَامُنَا

﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴾ (عبس: ٧٤)

### في بطون الأمهات :

س: كيف نتغذى في بطون أمهاتنا؟

ج: إذا تكونت النطفة داخل الرحم، وجهها الرازق إلى مكان رزقها، المذي أعده برحمته لها، فتلتصق في جدار رحم الأم في المكان المعد للالتصاق، وبعد الالتصاق تذوب الحواجز بتدبير الحكيم فتتمكن تلك النطفة من الاتصال بدماء الأم مباشرة، فتتغذى من غذاء الأم، ويستمر الأمر كذلك حتى يخرج الطفل من بطن أمه، وهو لا يزال متصلاً بالأنبوبة «الحبل السري» التي يتغذى بواسطتها تسعة أشهر، ثم تقطع تلك الأنبوبة «الحبل السري» بعد خروج الطفل من رحم أمه.

### من الثديين:

س: ومن أين يأكل الطفل بعد قطع مورد غذائه «الحبل السري»؟

ج: إن خالق الإنسان حكيم، عليم، خبير، فهو ما قدر إخراج الطفل إلا بعد أن كون له جهازاً هضمياً مستقلاً يتكون من:

فم، بلعوم، مريء، معدة، بنكرياس، أمعاء دقيقة، وكبد، وأعد له مورداً جديداً لطعامه: إنه الثدي الذي بدأ يمتلىء باللبن بعد خروج الطفل، ولم يكن به لبن من قبل.

س: وهل يكفى اللبن وحده للغذاء؟

و نعسم فلا يخلو اللبن من أي مادة غذائية : (نشوية، أو دهنية، أو

بروتينية ، أو أملاح ، أو فيتامينات ) ومن لطيف التدبير أن اللبن يتناسب مع معدة الطفل تناسباً دقيقاً ، فيزداد تعقيداً كلما ازدادت المعدة قوة وقدرة على هضم الطعام .



# من الأرض :

س: ومن أين يأكل بعد أن ينقطع لبن الأم؟

ج: إن خالق الإنسان حكيم خبير، فبعد فترة اللبن تأتي فترة أخرى هي التغذي على ما أودع الله في هذه الأرض من حبوب، وثمار ولحوم.



وقد خلق الله هذه المصادر الغذائية على الأرض بما يكفي حاجة الناس.

قال تعالى:

أي إن الله قدر في الأرض أقوات جميع ما عليها من مخلوقات، وإذا كان المورد للطعام هو الأرض فإن الله قد أعد الجهاز الهضمي المناسب لما في الأرض من طعام، فأمده بأسنان قوية قاطعة، وممزقة، وطاحنة، ثم أعطاه جهازاً هضمياً قوياً.

### إعداد الطعام للإنسان:

س: كيف يتم إعداد طعام الإنسان؟

ج: قدرأينا كيف أعد الطعام للإنسان في المرحلتين السابقتين (الحبل السري والثديان)، وأما الآن فإعداد الطعام يتم بصورة أشمل، وتساهم في إعداده كثير من المخلوقات.

### أ ـ التربة :

أما التربة فقد أعدها خالقها إعداداً دقيقاً ، يجعلها صالحة لنمو النبات ، وركبها بحيث يسهل انتقال ما فيها من مواد إلى النباتات ، وتشارك ملايين البكتريا ووهى كائنات حية صغيرة لا ترى ، في إعداد التربة ، وتهيئتها .

### قال تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَنَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِى وَٱنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَسْتُمْ لَمُورَزِقِينَ ﴾ (الحجر: ١٩، ٢٠)

### ب - البذور الأولى:

والبذور أعدها الله لتحويل تراب الأرض إلى أشجار ونباتات تتغذى

عليها، فالبذور أخذناها من أشجار، ونباتات، والأشجار أخذت من بذور سابقة، وهكذا حتى نقف أمام الإرادة الحكيمة، إرادة الرزاق الذي خلقنا محتاجين للطعام، وهيأه، وخلق كل أسبابه، فالذي دلنا على الغذاء قد أه حد الأصول الأولى التي أخذنا منها بذورنا التي نبذرها في التربة، فإذا نزل المطر انغلقت البذور، وشقت الأرض في اتجاهين متعاكسين: إلى أعلى لتكوين الشجرة، وإلى أسفل لتكوين قواعدها المنبثة، وعروقها الممتصة للغذاء.

### ج ـ البحار والرياح والسحب:

لكن تلك البذور في جوف التراب الجاف لن تنبت. فكون الله البحار مصدراً للمياه، وأرسل الرياح تثير سحاباً مما يتصاعد من أبخرة عظيمة فوق البحار، ثم لتسوقه إلينا سيولاً طائرة عظيمة وبرحمة من الخالق يسقط نطفاً صغيرة، لا سيولاً دافقة ، أو جبالاً من برد؛ ثم يجريه الخالق أنهاراً، ويسلكه ينابيع من مياه جوفية قريبة ، حفظها الله بصحن من الصخر، حتى لا تغور في الأعماق.

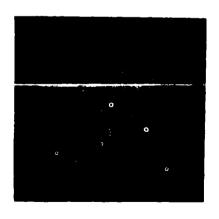

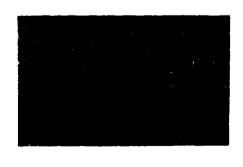

قال تعالى:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَنِهِ ۖ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتْ

سَحَانًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِمَيِتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتُ كَذَلِكَ عَرَاف : ٥٥) ثُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُوك ﴾ (الأعراف: ٥٥)

### د ـ الهواء والليل والنهار:

وبغير الهواء، وحرارة الشمس، ما كنا وجدنا حبة أو ثمرة أو شجرة، ولو أن الشمس كانت دائماً ساطعة لاحترقت جميع النباتات، ولكن تعاقب الليل والنهار بانتظام دائم يعمل بإذن ربه على تنشيط تكوين الغذاء في النهار والراحة في الليل.

قال تعالى:

﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الله عام: ٩٦)

### هــ المادة الخضراء:

وفي النباتات مادة خضراء مكونة من نقط صغيرة خضراء، كل نقطة هي مصنع للغذاء تأخذ جميع المواد الخام السابقة، وتكوّن منها الغذاء.

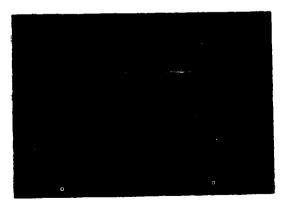

فتأخذ الأملاح، والمعادن، والماء من التربة، (وثباني أكسيد الكربون) من الهواء، والحرارة من الشمس، وتصنع من الجميع سكراً

أولياً، ثم تحول السكر إلى المواد الغذائية الصالحة لتغديتنا، وتغذية أنعامنا.

### قال تعالى:

﴿ وَهُوالَّذِى آَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَحْفَرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَمَّا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِيها قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِنْ فَضِرًا نَحْفَر مُنَّ مَنْ أَنْخُلِ مِن طَلِيها قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِنْ النَّخْلِ مِن طَلِيها قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِنْ النَّخْ وَعَنْ النَّهُ وَعَنْ النَّهُ وَعَنْ اللَّهُ الْأَيْفَ مُونَ فَي وَالزَّيْقُوم وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْ

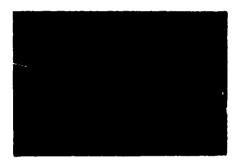

#### مناقشة :

- الا يتصف الذي وجه النطفة إلى مكان الاتصال بدم الأم، وكون أنبوبة الاتصال، وأوصل الغذاء إلى الطفل من دم أمه وهو في ظلمات الرحم بأنه: حكيم، عليم، خبير، رزاق، رحيم؟!
- ♣ ألا يتصف الذي أخرج الطفل من بطن أمه، وقد كون جهازه الهضمي المناسب المحكم، وأجرى له الغذاء من الثديين متناسباً مع أطوار نمو الجهاز الهضمي بأنه المدبر، العليم، المقيت، الحكيم؟
- ألا يتصف الذي كون الأسنان المتناسبة مع طعام الأرض، والذي خلق التربة الصالحة، والبكتريا العاملة لخدمة ألنبات، وخلق البذور،

وخلق البحار، وطير الماء، وأرسل الرياح فتثير سحاباً وساقه إلينا، وأنزله نطفاً، وأجراه أنهاراً ظاهرة، وسلكه ينابيع قريبة، وحفظه مياهاً جوفية، ليست غائرة، وخلق الشمس، وقلب الليل والنهار، وأنشأ المادة الخضراء العجيبة.

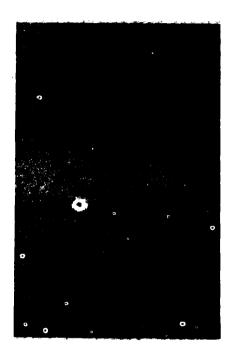

\* ألا يتصف بأنه الخالق العظيم، الخلاق، القادر، السرزاق، المسيطر، القوي، العليم، الحكيم؟!

فاشهد إذاً أيها المسلم كما تشهد مخلوقات الله ، بأن لهذا الكون رباً حكيماً ، خالقاً ، مدبراً ، قوياً ، محيماً ، خبيراً ، عليماً ، مدبراً ، قوياً ، مسيطراً ، عظيماً ، هو الله الذي ملأت آياته الأرض والسماء .

قال تعالى:

﴿ فَلْيَنظُوا لَا يِسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَنْ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا

# ﴿ فَأَنْكُنَا فِيهَا حَبَّا ﴿ وَعَنْبَا وَقَصْبَا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلا ۞ وَحَدَ آبِقَ عُلْبًا ۞ وَفَكِمَهُ وَ وَأَبًا ۞ مَنْعَا لَكُرُ وَلِأَنْعَلِيكُونَ ﴾ (عبس: ٢٤، ٣٢)



# الفص*ٺ لااليع* وَجعَـ لنَاسِرَاجِــُا وهـُــُـاجًا

## السراج الوهاج :

س: ما هو السراج الوهاج؟

ج: إنه ذلك السراج الهائل الذي يبدد ظلام الليل، وينير الأرجاء، إنه الشمس التي أوقدها الله، وسخرها بحكمته وانتفع الإنسان بها من عهد آدم ـ عليه السلام ـ وفي هذا الزمان، وستبقى إلى ما شاء الله، لا ينفد وقودها، ولا ينطفىء ضوؤها.



قال تعالى يصف الشمس:

﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾

(نوح : ١٦)

وقال تعالى: ﴿ لَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرْجَا وَقَدَمُوا

مُنِيرًا ﴾ (الفرقان: ٦١)

س: ما هو مقا ار ما يصل إلى أرضنا من أشعة الشمس؟

ج: إن للأشعة وزناً، لكنه لا يذكر نظراً لضآلته، لكن الكمية الهائلة من الأشعة، التي تنبعث من الشمس في كل ثانية، يقدر وزنها بأكثر من أربعة ملايين طن. ومن ملايين الأطنان هذه، لا يصل إلى أرضنا سوى أربعة أرطال في الثانية.

س: لو أننا قومنا الأشعة الشمسية التي ننتفع بها في أرضنا، فكم يبلغ ثمن ما يصل إلى أرضنا في اليوم الواحد؟

ج: يصل إلى أرضنا في اليوم الواحد (١٧٢٠) طناً من الأشعة، وتقدر قيمة ما يصلنا في الساعة الواحدة حسب مؤشسر العداد بر (٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠) جنيه، وهذا العدد كبير جداً لدرجة أن كثيراً من الناس لا يستطيعون قراءته، فهل فهم الناس نعمة خالقهم في ذلك السراج الوهاج؟!!

فوائد الشمس:

س: ما هي فوائد الشمس؟



إن للشمس أهمية كبرى في حياتنا.
 ١ - بضوء الشمس نبصر ونسير في الأرض.

٣ ـ و بحرارة من الشمس تدفأ الأرض، وتذهب البرودة المميتة التي تقضي على كل كائن حي يعيش على الأرض.

٤ ـ ومن أشعة الشمس وحرارتها حزن الخالق الوقبود للإنسان في الأرض، بتفاعل كيمائي ضوئي محكم في المادة الخضراء في النبات: (النقط الخضراء) تخزن حرارة الشمس في النبات في شكل أوراق، أو جذوع، أو عروق شجرية، وبإيقادنا لهذه الأجزاء الشجرية تنطلق حرارة الشمس المخزونة.

أما إذا طمرت هذه الأجزاء الشجرية، وتراكمت عليها طبقنات من التراب والصخور، تحولت تلك الأجزاء إلى فحم حجري، أو بترول، ومنها تستخرج جميع أنواع الوقود المستخدم في هذا الزمان الذي باستخدامه تنطلق الحرارة التي خزنت من حرارة الشمس بواسطة النقط الخضراء في النبات.

قال تعالى:

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُر مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ (بش: ٨٠)

### حجم السراج :

س: وماذا يحدث لو اقتربت أرضنا من الشمس؟

ج: لو تقترب أرضنا من الشمس نصف المسافة التي بيننا لأحرقت الشمس كل ما على ظهر الأرض، ولو تبتعد بنا أرضنا عن الشمس نصف المسافة، لتجمدنا برداً، وتجمد كل كائن حي.

لكن الله جلَّت قدرته أحكم النظام، فسخِّر الشمس بقدر معلوم، ونظام متقن، لا تتقدم أو تتأخر، ولا تكلِّ، أو تتوقف عما أمرت به.

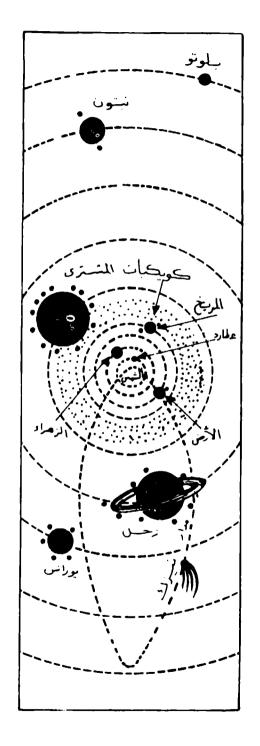

قال تعالى:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِمَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَوَالنَّهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَوَالنَّهَارَ ﴿ وَمَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلَتُمُوهُ وَإِن تَعَمُّدُوانِعْمَتَ اللّهِ لَا تُعْمُوهَ أَإِلَى ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُمَّا وَمَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إذأ

ألا يشهد ذلك كله كما يشهد المسلم أنه من صنع الخالق، العظيم، الحكيم، العزيز، المسيطر، الخبير، العليم، الرحمن، الرحيم؟..

بلى يشهد، وأنا على ذلك من الشاهدين.

#### الخلاصة

- الشمس سراج دائم التوهج لا ينفذ وقوده ، ولا ينطفىء نوره منذ أن خلق و إلى ما شاء الله .
- لا يصل إلى أرضنا إلا القليل من أشعة الشمس، التي لو ثمن مقدار
   ما يصل إلينا منها في ساعة واحدة ما قدرنا على دفعه.
- الشمس نافعة لنا، فبها نرى، ومنها يتكون النبات، وطعامنا، وبها
   تدفأ الأرض، ومنها تكون كل أنواع الوقود الذي نستخدمه في شتـــى
   أغراضنا.
  - لقد سخر الله ذلك السراج الهائل بنظام محكم دقيق.
- ◄ كل ما سبق يشهد، كما شهد المسلم، أن الله سبحانه هو رب ذلك السراج العظيم.

## الفص*شل العاشر* حَاجَبَة النَّاسِ إلَىٰ لرَّسنُ ل

#### الحكمة من وجودنا:

س: لماذا نعيش؟

هذا سؤال طالما يكرره الناس على أنفسهم في لحظات الخلود إلى أنفسهم والتفكر في أساس وجودهم على هذه الأرض، ولكنهم لا يعرفون لهذا السؤال إجابة مهما أطالوا التفكير. ولقد عبر الناس عن حيرتهم بهذين السؤالين:

- \* هل نأكل لنعيش؟
  - أم نعيش لنأكل؟

قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَأْ كُلُ ٱلْأَنْعَهُ وَٱلنَّارُ مَنْوَى لَمُمْ ﴾

(محمد: ۱۲)

إن البشرية لن تعرف الحكمة من وجودها إلا بتعليم وهدى يأتيها من خالقها.

#### خالقنا :

س: من هو خالقنا؟ وما الذي يرضيه عنا؟ وما الذي يغضبه منا؟

ج: هذه أسئلة خطيرة في مصير الإنسان وسلوكه، فهو يعرف أنه ما خلق نفسه، وأنه بناءً على ذلك مملوك لخالقه الذي أوجده من عدم، ولن يعرف ما الذي يريده منه خالقه؟ ولا ما الذي يرضيه عنه أو يغضبه منه إلا

بتعليم منه سبحانه. وما لم يأتِ من الله هدى، فسيبقى الإنسان حائراً لا يهتدى إلى ذلك سبيلاً.

قال تعالى:

﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّانُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ (الأنبياء: ٢٥)

#### الموت وما بعده :

س: لماذا نموت؟ وما الذي ينتظرنا بعد الموت؟

ج: وهذا من أخطر الأسئلة المتعلقة بمصير الإنسان. فالإنسان يشاهد أنه كان بالأمس القريب طفلاً صغيراً، وها قد أصبح اليوم رجلاً، أو امرأة. وغذاً يأتيه الموت فينقله من بين أهله، وذريته، وأصحابه، وأمواله، وجاهه ونفوذه، ولا يقدر أحد أن يمنع عنه مفارقة هذه الحياة. إن الإنسان يرى أن جيله الذي هو واحد منه كان قبل مائة عام في عالم الغيب وهو بعد مائة عام على أكثر تقدير يخرج من الدنيا إلى عالم الغيب مرة ثانية، فما الذي ينتظر الإنسان بعد موته؟ كل ذلك لا يمكن معرفته إلا من خالقه الذي أحياه، وأماته، وأدخله في هذه الدنيا، وأخرجه منها، وسيبقى مصير البشرية مجهولاً ما لم يأتنا من خالقنا هدى.

قال تعالى:

﴿ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسَّدَ قِنِينَ ﴿ وَبَدَاهُمُ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِعِيسَتَهْ زِمُونَ ﴾ ظُنَّا وَمَا غَنُ بِمُسَّدَ قِنِينَ ﴿ وَبَدَاهُمُ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِعِيسَتَهْ زِمُونَ ﴾ (الجاثية: ٣٧، ٣٧)

وفال تعالى:

﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن فَبْلِهِ - لَقَ الْوَارَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولًا

فَنَتَّبِعَ ءَايَدِكَ مِن قَبْلِ أَن نَـٰذِلَ وَخَنْزَىٰ ﴿ قُلْ عَلَ مُكَلُّ مُّرَبِّضٌ فَرَبَّصُولًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ (طه: ١٣٤، ١٣٥)

قال تعالى:

﴿ رُسُكُ مُّ بَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُسُلِ ﴾ (النساء: ١٦٥)

#### صلاح أمر الناس:

س: ما الذي يصلح أحوال الناس، وينقذهم من الفساد؟ إن الناس في اختلاف شديد حول ما يصلح أمورهم، وكلَّ يدعي أنه على الحق، ولن يعرف الناس الطريق الصحيح لصلاح أحوالهم إلا بتعليم من خالقهم الذي يعرف من أين يأتي الصلاح لخلقه، ومن أين يأتي الفساد.

وقال تعالى:

﴿ وَمَا آَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُنُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُو أَفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤)

وباتباعهم لإرشاد ربهم، وتعليم خالقهم تصلح جميع أحوالهم؛ كما حدث في عهد الرسول ﷺ .

قال تعالى:

﴿ كَمَا آَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ ويُعَلِمُكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١)

وقال تعالى:

﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثَمِيتٌ ﴿ يَهْدِي إِدِ

# اللهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضْوَاتَ مُسَبُلَ السَّلَدِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الشَّلَو وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الشَّلَو وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى السَّلَو وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدٍ ﴾

(المائدة: ١٥، ١٦)

مما سبق نعرف أن البشرية بدون رسل من الله تحيا كقطيع أعمى لا يدري ما البداية؟ كما أنه لا يدري ما النهاية، يعيش لا يدري لماذا؟

#### الخلاصة .

- لن يعرف الإنسان الحكمة من وجوده إلا بتعليم من خالفه الـذي
   أوجده.
- لن يعرف الإنسان خالقه، ومالكه، والحلال والحرام إلا بأن يأتيه
   هدى من ربه.
- ♦ لن يعرف الإنسان مصيره الذي يسير إليه إلا بهدى من خالقه الذي أحياه.
  - لن يعرف الإنسان ما يصلح شؤونه إلا بتعليم من منشئه وخالقه.

لذلك كان لا بد من أن يرسل الله الرسل لسد حاجات الناس الأساسية إلى ما يهديهم سواء السبيل.

## الفص*ف ل أكادي عشر* نبَ أُالأولبِين

#### من بينات الرسالة:

س: ما معنى أن سيدنا محمداً ﷺ أخبرنا بنبإ الأولين؟

ج: معنى ذلك أن سيدنا محمداً على قد جاءنا بأخبار كثيرة عن الأمم السابقة ، التي كانت قبلنا وقصصهم مع رسلهم ، وبيان ما أنزل الله عليهم من هدى.

س: وما أهمية ذلك؟

ج: أهميته في أمرين:

١ - إعطاء العبرة من قصص الأولين، وبيان سنّة الله في خلقه لتثبيت الرسول على والمؤمنين.

قال تعالى:

﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَا ۗ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوّا دَكَ وَجَآ اَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (هود: ١٢٠)

٢ - إن إخبار الرسول ﷺ بالغيب الذي جهله الناس، واختفى لدى بعض الأحبار، والرهبان، دليل على أن الذي أخبر الرسول ﷺ بذلك الغيب هو المحيط علماً بكل شيء هو الله سبحانه:

قال تعالى:

﴿ يَلْكَ مِنْ أَنِكَ الْفَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبَلِ هَذَا أَفَاصِيرً إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْهُ تَقِيبَ ﴾

مثال:

س: وهل يعتبر إخبار الرسول ﷺ بنيا الأولين آية ، وبينة ، ومعجزة مصدّقة له بأنه رسول الله ﷺ ؟

ج: نعم . . . ولكي تفهم ذلك نضرب المثال الآتي :

إن علماء التاريخ الهندي، والتاريخ الصيني مثلاً اختلفوا في تاريخهم قبل ألف عام، فاختلف العلماء الهنود في تاريخهم وفي العلاقة التاريخية بينهم وبين الصين، وبالمشل اختلف العلماء الصينيون ودار نقاش، وخلاف، وصراع حول ذلك التاريخ. فهل يعقل أن يأتي رجل أمي جاهل بالتاريخ الصحيح للصين والهند، ويبين أدق التفاصيل، ويوضح للمتنازعين أسباب اختلافهم و وفي الوقت نفسه يعلن لهم خطأهم و باطلهم ؟

وإذا بالمنصفين من علماء ذلك التاريخ: الهندي والصيني على السواء يعلنون انضمامهم إلى صف ذلك الرجل الأمي وأنه قد جاء بالحق. فهل يعقل أن يحدث ذلك إلا أن يكون الله قد أوحى إلى ذلك الأمى؟!!

س: وما علاقة هذا المثال بمحمد 鑑؟

ج: إن محمداً على هو ذلك الرجل النبي الأمي الذي يعيش في ذلك التاريخ الحجري حين لا صحافة ولا كتب، ولا مجلات، ولا مطابع، ولا إذاعات، ولا ندوات، ولا مدارس. والتأريخ المتنازع عليه هو تاريخ الأمم السابقة والمرسلين إليها، والدين الذي جاؤوا به، والعلماء المختلفون هم أحبار اليهود وقسس النصارى، وهم الذين كانوا يحتكرون العلم الديني. فبعث الله سيدنا محمداً في أمة جاهلية بدوية بدائية لا علم لها ولا حضارة، واختاره رسولاً أمياً لم يقرأ ولم يكتب طوال حياته، وأوحى إليه بما حدث في الأمم السابقة، وبما كان من أمر المرسلين بما جاؤوا به من هدى حتى ما كان يدور في خفايا الصدور، وقال للأحبار والرهبان على السواء:

قد أرسلني الله بالعلم الحق الذي اختلفتم فيه، وجئتكم بالدين الصحيح، الذي بدلتموه وحرفتموه. فسمع المنصفون من علماء أهل الكتاب، يهوداً ونصارى، فشهدوا شهادة الحق، وقالوا: نشهد إنك يا محمد قد جئت بالقول الحق ورفعت الخلاف، وأزلت الغموض، ونشهد إنك رسول الله. فأمنوا وأسلموا، ولقد أنزل الله في هؤلاء المنصفين قرآناً يتلى:

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عُوْمِنُونَ ۞ وَإِذَائِنْكَ عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ عَلَيْهِمْ قَالُوّ أَءَامَنَا بِهِ عَلَيْهِمْ وَالْفَصِينَ ﴾ (القصص: ٥٦، ٥٥)

وقد احتج القرآن على العرب بإسلام أهل الكتاب، فقال تعالى: ﴿ أَوَلَرْيَكُنَ لَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمَــُواْ اَبِنَى إِسْرَةِ بِلَ ﴾ (الشعراء: ١٩٧)

القرآن يشير إلى هذه الآية :

س: وهل أشار القرآن الكريم إلى أن أخباره بنبا الأولين يعتبر بينة شاهدة على أن القرآن وحي من عند الله؟

ج: نعم. . لقد أخبر القرآن من عند الله الذي يعلم ما دار في الماضي بدقائقه وتفاصيله. قال بعد أن ذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام:

﴿ يِلْكَ مِنْ أَنْكَ الْفَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ

هُود : ٤٩)

أي يا محمد. . . هذه القصة التاريخية ، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ، فها علمك بها إلاالله ، وقال تعالى ـ قبل ذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام:

﴿ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن (يوسف: ٣) أي يقص الله عليك يا محمد، أحسن القصص، صدقاً، وتحقيقاً، وعبرة، وأسلوباً في هذا القرآن، لأنه وحي الله، أما أنت فلا تقدر على الممجيء بهذه العلوم الغيبية التاريخية، والقصص العظيم، فأنت قد كنت غافلاً لا تعرف شيئاً من هذا قبل نزول القرآن عليك، وقومك يعرفون منك ذلك جَيداً.

قال تعالى :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ (يوسف: ١٠٢)

وقال تعالى:

﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الْفَرْقِ إِذْ فَضَيْنَ الْكَامُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ مَا الْمَا مُنَا الْمُسْهِدِينَ اللَّهُ وَلَا كُنتَ مَا وَيَا فِي الْمَا لَمَ مُنَا اللَّهُ وَلَا كُنتَ مِعَانِ الْمُلُورِ إِذْ نَادَيْنَا عَلَيْهِمْ الْكِنَا وَلَكِنَا صَلَّنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهَا كُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا عَلَيْهِمْ الْكِنَا وَلَكِنَا صَلَّنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهَا كُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللْعُلَالُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي إنك يا محمد قد جئت بقصص الأولين كأنك حاضر بينهم وذلك أمر يعرفه المنصفون من علماء أهل الكتاب، ولم تكن حاضراً معهم، لكنه الوحي من عند من كان شاهداً لكل ما دار.

#### الخلاصة

♦ اختلف أحبار اليهود وقسس النصارى فيما بينهم حول تأريخ الرسل عليهم السلام، وما جاؤوا به من هدى ودين، وزعم كل فريق أنه على الحق، واستمر الخلاف حتى بعث الله محمداً ﷺ النبي الأمي في الأمة

الجاهلة الغافلة فرفع الخلاف وجاء بالأمر المبين، ووضع دقائق ما دار كأنه حاضر يشاهد.

- سمع جماعة من الأحبار، والقسس المنصفين، ما قاله محمد على فاعترفوا أنه الحق، وقالوا: إن هذا العلم لا يعرفه أمي، وإنه دليل وبينة على أن محمداً رسول الله فآمنوا وأسلموا.
- ذكر القرآن ذلك، واعتبره بيّنة لكل من له عقبل بأن محمداً على رسول الله .

## الفص*ٺ لاڭاني عشر* يعِثْلَمُ سِرِّهِم وَنجوَاهِم

#### العلم بما في الصدور:

س: هل كان محمد ﷺ يخبر ببعض ما كان يدور في صدور الناس؟

ج: نعم لقد كان الله يطلعه على ما كان يخفيه بغض الناس في صدورهم، فيكاشفهم عليه الصلاة والسلام بها فيعلمون أن محمداً رسول الله، وأن الله سبحانه هو الذي علمه، وأخبره بما أسروا وتناجوا به.

قال تعالى:

﴿ أَلَةً يَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ اللَّهُ عَلَىٰمُ (التوبة: ٧٨)

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شِيرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ (التغابن: ٤)

س: وهل إخبار محمد ﷺ للناس بحقيقة ما أخفوا في صدورهم يعتبر من آيات، وبينات، ومعجزات رسالته ﷺ ؟

ج: نعم. . فلا يعلم ما في الصدور إلا الله ، فإذا أخبر محمد ﷺ به دل ذلك كل عاقل بأن محمداً رسول الله .

#### أمثلة:

س: وما هي الأمثلة على ذلك؟

ج: الأمثلة كثيرة جداً، تزخر بها كتب الحديث والسيرة، وتحدث القرآن عن بعضها، وقد كانت هذه سبباً في إسلام كثير من المشركين.

#### حادثة طعمة:

س: وما هو المثل من القرآن الكريم؟

ج: (طعمة) رجل من ضعاف المسلمين، كان يعيش على عهد رسول الله في المدينة، سرق درعاً من جاره، وخبأها عند يهودي، واستحفظه عليها، فأخذ أصحاب الدرع يبحثون عن درعهم فوجدوها عند اليهودي، فشهد ناس من اليهود ببراءة صاحبهم اليهودي، وأدانوا طعمة، فحرك ذلك الحمية والعصبية القبلية في قوم طعمة، الذين أخذوا القضية قضية عار يجب أن يدفعوه عن أنفسهم بأي وسيلة، وحلف طعمة أنه ما أخذها وما له بها من علم، وتناجى قوم طعمة في تبرئته، وإلصاق التهمة باليهودي، فذهبوا إلى رسول الله في يقولون له: إن هذه المحاولة اليهودية لإلصاق التهمة بطعمة ليست إلا من كيد اليهودية للإسلام، وطلبوا من الرسول في أن يجادل عنه، وشهدوا ببراءة صاحبهم وسرقة اليهودي، فنزل الوحي يكشف طعمة، وقومه، ويبرىء اليهودي، فما أنكر أحد الحادث بعد نزول الوحي:

#### قال تعالى:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ مِمَا آرَنكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِلَّهُ الْمَا أَن النَّاسِ مِمَا آرَنكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوزًا رَّحِيمًا ﴿ وَلا تُجْدَلُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَيْهِ مَا عَنِ اللَّهِ مِن كَانَ خَوَّانًا أَيْهِ مَا كَانَ خَوَّانًا أَيْهِ مَا كَانَ خَوَّانًا أَيْهُ مَا لَا يُرْضَى مِن اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُلَيِّتُونَ مَا لا يُرْضَى مِن اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُلَيِّتُونَ مَا لا يُرْضَى مِن اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُلَيِّتُونَ مَا لا يُرْضَى مِن اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُلِيّتِ تُونَ مَا لا يَرْضَى مِن اللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُلِيّتِ تُونَ مَا لا يَرْضَى مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُو

<sup>(</sup>١) أي لا تدافع عن طعمة وقومه .

<sup>(</sup>٢) قوم طعمة وأمثالهم.

 <sup>(</sup>٣) في اتفاقهم على أن يبرُّثوا صاحبهم بدون دليل ويتهموا اليهودي بدون بينة ومحاولتهم
 ستدراج الرسول على إلى صفهم .

الْحَيُوْةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللَّه عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُورُ الْقِينَمَةِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّه عَنُولًا وَكِفَلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّه عَفُولًا وَحَينَا فَ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى فَقْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى فَقْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَيْنَا وَإِنْمَا مُعِينًا فَلَا فَصَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمُ مَن مَن مَن عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمُ مَن مَن مَن عَلَى وَرَحْمَتُهُ لَمُ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ الْمَن يَعْمَلُ وَمَا يُضِلُّونَ وَمَا يَضُرُّونَكِ مِن مَن مَن عَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكُمَةُ وَعَلَيْكَ مَا لَمُ مَن مَن مَن مَن عَن عَنْ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكُمَةُ وَعَلَيْكَ مَا لَمُ مَن مَن مَن مَن عَن عَن مَن مَن عَن عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكُونَابُ وَالْمَالُولُ وَمَا يُضَمُّ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا لَمْ مَن مَنْ مَنْ مَن مَن مَن عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلْهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَالُمُ مَا لَمْ مَن مَا لَمْ مَا لَمُ مَا لَمْ اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَمْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَمْ مَالِمُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مُلَامِ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ لَا مُن الْمَا مُن الْمَا مَلْ مَا لَمْ مَلْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمَا مُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مُنْ اللّهُ عَلْمُ لَا مُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمُ مَا لَمْ مَالِمُ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ مَا لَمْ

(النساء: ١٠٥، ١١٣)

#### قصة حاطب:

س: وهل هناك مثل آخر؟

ج: نعم؛ المثل الثاني هو لمسلم أدركه الضعف فوقع في أمر كبير، ذلك هو حاطب بن أبي بلتعة: لما عزم رسول الله ﷺ على فتح مكة بعد نقضها لعهد الحديبية، دعا الناس أن يستعدوا لفتح مكة فأخذ المسلمون يعدون أنفسهم لذلك فخشي حاطب أن يفشل أمر المسلمين، فتعود قريش لفتل أهالي المسلمين الذين لا يزالون بمكة، فقرر أن يتقرب إلى قريش، ويتودد إليهم باطلاعهم مسبقاً على استعداد المسلمين؛ حتى إذا فشل الفتح سلم أهله بمكة، فكتب حاطب إلى قريش يخبرها ببعض أمر النبي ﷺ، وأرسل الرسالة مع امرأة فأخبر الله نبيه، ولنترك على بن أبي طالب يكمل لنا القصة: قال على كرم الله وجهه: بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد،

<sup>(</sup>١) طعمة، وأمثاله.

<sup>(</sup>۲) اليهودي.

<sup>(</sup>٣) الحقيقة في هذه القصة وفي كل علم أخر.

فقال: انطلقوا حتى تأتوا (روض خاخ) (١) فإن بها ظعينة (امرأة) معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادي (١) بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب.

فقالت: ما معى.

فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب!!

فأخرجت من عقاصها (۱) فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله . فقال: يا حاطب ما هذا ؟

فقال يا رسول الله: لا تعجل علي إني كنت امراً ملصقاً (۱) في قريش كنت حليفاً لها ولم أكن من صميمها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتداداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله على : أما إنه قد صدقكم!

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق.

فقال: ﴿ إِنَّهُ قَدْ شَهَدُ بَدْراً ، وما يَدْرَيْكُ لَعَلَّ اللهِ قَدْ اطلَّعَ عَلَى مِنْ شَهَدُ بِـدراً . فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ﴾ \_وسجل الله هذا الحادث في كتابه فقال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّعِدُ واعدُوِى وَعدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ ءَ ثَلْقُوكَ إِلَيْهِم وِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّ كَفَرُوا بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ

<sup>(</sup>١) أسم مكان.

<sup>(</sup>۲) تسرع .

<sup>(</sup>٣) ضفائر رأسها.

<sup>(1)</sup> أي لست من أصل قريش.

جِهَادُافِ سَبِيلِ وَآبِيْغَالَة مَرْضَافِي أَيْسُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُمُ وَمَن يَفْعَلَهُ مِن يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (الممتحنة: ١)

هذان مثالان وهناك أمثلة كثيرة في كتب التفسير والحديث والسيرة.

#### الخلاصة

كان الله يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على ما كان يدور في نفوس بعض الناس، فيخبرهم الرسول بذلك فيؤمن بعض الكافرين، ويزداد المؤمنون إيماناً.

من الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم :

١ ـ قصة طعمة التي تناجي قومه في تبرئته وإدانة اليهودي، فنزل الوحي يبرىء اليهودي ويدين المسلم.

Y ـ قصة حاطب الذي أسرً إلى قريش برسالة لينال مودتهم، فأخبر الله رسوله 雞 بالأمر، وبالمرأة حاملة الرسالة، وبمكانها الذي سيجدونها فيه فأرسل رسول الله ﷺ: علياً، والـزبير، والمقدار، فوجدوا المرأة حيث أخبرهم ﷺ كما وجدوا الكتاب أيضاً.

♣ إن إخبار الرسول ﷺ بما غاب في الصدور كثير معروف في كتب التفسير، والحديث، والسيرة. وهو علامة وآية وبينة مصدقة لرسول الله بالرسالة.

## الفصلالثالث عشر وَلِمَّ الْمِنْ الْبُأَهُ بِعَدَجِلاتِ

#### الإخبار بما سيكون:

س: وهل أخبر الله رسوله ﷺ بأمور ستكون في المستقبل فتحققت كما أخبر بها الرسول ﷺ ؟

ج: نعم. . هذا النوع من إخبار الله رسوله ﷺ بما سيكون في المستقبل كثير وكثير جداً .

ومنها ما لم يُعرف إلا في زماننا ، ومنها ما لم يعرف إلى الآن ، وسيعرف بمرور الأيام .

س: وهل الإخبار بما سيكون وتحققه على ما أخبر به الرسول ﷺ دليل على صدق الرسول؟

ج: نعم. . إنه دليل واضح! وآية بينة لكل صاحب عقىل، فإذا كان يرى في الدنيا تحقق ما أخبر به الرسول 囊 وعدم تخلفه، فإنه يعلم أن ما أخبر الرسول 鑿 إلا عالم الغيب والشهادة: الله سبحانه . ونعلم أيضاً أن ما أخبر الرسول 鑿 به من أحوال اليوم الآخر وما هو كائن بعد الموت لا شك فيه، لأنه سيتحقق كما شاهدنا تحقق ما أخبر الرسول به في الدنيا.

#### أمثلة ·

س : وما هي أمثلة ذلك؟

ج: الأمثلة على ذلك كثيرة جداً، قد امتسلات بهما كتب التفسير والحديث نذكر منها مثالاً لما أخبر الرسول ﷺ به وشاهده أصحابه، ومثالاً لما تحقق في هذا الزمان.

#### غُلِبَتِ الرومُ :

س: وما هو مثال الخبر الغيبي الدي تحقق في زمن الرسول ﷺ؟

ج: مثال ذلك: ما أخبر القرآن النازل على رسول الله على من أن الروم، التي هزمتها فارس، سوف تعاود الكرة في حرب جديدة، يكون النصر فيها للروم، وذلك في مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وسبب نزول هذا الخبر الغيبي في القرآن هو أن الكفار فرحوا بظهور الفرس، عبدة الأوثان على الروم أهل الكتاب، وكان المسلمون يريدون عكس ذلك لأنهم يرون أن أهل الكتاب: أقرب إليهم من المشركين فأنزل الله قوله تعالى:

﴿ الْمَ ﴿ الْمَ ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ ۞ فِ آذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعَدِ غَلَيْهِ مَ مَنَ بَعَدِ غَلَيْهِ مَ مَنَ بَعْدِ غَلَيْهِ مَ مَنَ بَعْدِ غَلَيْهِ مَنَ فَلِهُ وَمَنْ فَعُرُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ بِذِيفُ رَحُ الْمُؤْمِنُ وَمَنْ اللَّهُ وَهُوا لَعَزِيرُ الرَّحِيمُ ۞ وَعَدَ اللَّهُ وَالْمُونَ فَي اللَّهُ وَعْدَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَهُوا لَعَزِيرُ الرَّحِيمُ ۞ وَعَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُنْ اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُمْ اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعُلَاكُونَ اللَّهُ وَعُلَالِكُونَ اللَّهُ وَعُمْ اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُدَا اللَّهُ وَعُلَاكُونَ اللَّهُ وَعِلْمُ وَعَدَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وسميت السورة التي نزل فيها هذا الخبر الغيبي بسورة الروم، فلما نزلت هذه الآيات ضحك المشركون منها وسخروا وجرت بينهم محادثة مع أبي بكر.

قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يُقول: إن الروم تظهر على فارس في . بضع سنين قال: صدق.

قالوا: هل لك أن نقامرك؟!

فقبل أبو بكر الرهان \_ قبل أن يحرم \_ وكان الرهان على عدد من القلائص (۱) . فلم تمر تسع سنوات ، حتى انتصرت الروم على الفرس (۱) وهن النوق النواب .

وطردتها من بيت المقدس كما أخبر القرآن قبل تسع سنوات. وإذا تأملت في هذا الحادث المسجل في حينه في كتاب الله رأيت منه:

الثقة الكاملة من سيدنا محمد على وأصحابه بما جاءهم من خبر عن الغيب في كتاب الله ، فكأن الرسول على يقول: «أيها الناس إن كنتم تكذبونني فإن ربي قد وضعني أمام امتحان ، تظهر نتيجته في أقبل من عشر سنوات ، إنني أقول لكم: بأن الله قد وعدني وعد الحق بأن الروم ستهزم الفرس في أقل من عشر سنوات ، وأنا على ثقة مما أخبرني ربي ، وستعلمون قريباً إن كنت كاذباً أو كنت رسولاً أبلغ ما يوحي إلي ربي ، وذلك في مدة لا تزيد على عشر سنوات .

## إسلام شعب اليمن برسالة من الرسول على السن است اليمن أمن برسالة فكيف كان ذلك؟

ج: إنها معجزة، وليست رسالة عادية: فقد مزق كسرى رسالة محمد على حين وصلت إليه، وأمر عامله على اليمن «بأدان» أن يرسل إليه بهذا الذي تجرأ وكتب الرسالة أي محمد ﷺ. وقال كسرى ذلك اعتزازاً بقوة الدولة الفارسية واستهتاراً بالعرب. أرسل باذان حاكم اليمن الفارسي رسولين من صنعاء إلى المدينة، ليأتيا له بمحمد ﷺ فلما وصل الرسولان، ودار بينهما نقاش مع رسول الله ﷺ لاحظ أنهما قد أطالا شاربيهما، وحلقا لحيتيهما فسألهما: من أمركما بهذا؟

فقالا: ربنا (وقد كان الناس يسمون ملوكهم أرباباً، وخاصة ملـوك فارس).

فقال ﷺ : «أخبرا الذي أرسلكما: إن ربي قتل ربه الليلـة». أي لا حاجة لمجيئي معكم، فإن ربي قد انتقم لي وقتل الذي أمر (باذان) بإيصالي إليه وأوحى إلى بهذا، فمن طلبني فقد قتله ربي. فعاد رسولا باذان، ومعهما هذه الرسالة القصيرة: «إن ربي قتل ربه الليلة» فأخبرا (باذان) بالخبر فقال: إن الأمر بيِّن فما علينا إلا أن ننتظر ما يأتى من فارس لتظهر الحقيقة سافرة عن محمد.

فإن جاءت مؤكدة بقتل الملك في تلك الليلة المحددة فمحمد حقاً
 رسول من عند الله . وإن جاءت مكذبة لما قال فلنا معه شأن آخر.

وأصبحت الرسالة حديث اليمنيين: من نصارى، ومجوس، ويهود، فإذا بالأخبار من فارس تأتي مؤكدة بصدق ما أخبر الرسول على فماذا كانت النتيجة؟!!

١ - أسلم باذان وجنده ، وطلب من الرسول ﷺ أن يكون عاملاً له على اليمن فأمّره .

٢ ـ أسلم أغلب الشعب اليمني ما عدا اليهود.

٣- ذهب وفد من اليمنيين يطلب من رسول الله على معلمين لهم في دينهم ، فأرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل - الذي بنى مسجد معاذ - في الجند، وأرسل وبر بن يخنس الأنصاري الذي بنى أساس الجامع الكبير في صنعاء المحدد فيما بين علامتين: (المسمورة والمنقورة)(١) في بستان باذان آنذاك، وأرسل غيرهما من الصحابة لتعليم أهل اليمن دين الإسلام. قيل: إن منهم علياً كرم الله وجهه.

#### النصر الموعود للقلة المطاردة واستخلافهم:

س: وما هو مثال خبر الغيب الذي تحقق بعد موت رسول الله ﷺ؟

ج: مثال ذلك ما أخبر به القرآن الكريم المسلمين ـ وهم مطاردون ـ أن حروباً ستقوم بينهم وبين الكفار، وأن الله سينصرهم، وأنه سيمكنهم في

<sup>(</sup>١) دعامتان موجودتان الان في مؤخر الجامع الكبير بصنعاء.

الأرض، وأنهم عندئذٍ سيكونون من المؤمنين.

قال تعالى:

وفي هذه الآية أخبر الله تعالى :

١ ـ بالحرب بين المسلمين والكفار. قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) لما نزلت: عرفت أنه سيكون قتال.

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾

٢ ـ وأن النصر سيكون للمسلمين، وقد كان الأمر كما أخبر القرآن قبل
 أن يكون.

٣ ـ وأن الله سيمكن المسلمين المطاردين المخرجين من ديارهم في الأرض؛ وقد مكنهم الله شرقاً وشمالاً وجنوباً، فدانت لهم معظم أقطار الأرض.

<sup>(</sup>١) صوامع للرهبان.

<sup>(</sup>٢) بيع: كنائس للنصاري.

<sup>(</sup>٣) صلوات: كنائس لليهود.

<sup>(1)</sup> مساجد: للمسلمين.

 إنهم عند نصرهم وتمكينهم سيقيمون الصلاة، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وقد كان هذا شأنهم.

قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: فينا نزلت:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاَعَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ ﴾

فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلى أن قلنا: ربنا الله ، ثم مكنا في الأرض ، فأقمنا الصلاة ، وآتينا الزكاة ، وأمرنا بالمعروف . ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهى لى ولأصحابى .

#### عذاب عند الانحراف:

ـ وما هو مثال خبر الغيب الذي عرف في هذا الزمان؟

قال تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مِلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنطُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ (الأنعام: ٥٥)

قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تحقيق هذه الآية قال: «أما إنها كائنة لم يأت تأويلها بعد» أي إنها كائنة ولكن تفسيرها، ووقوعها ليسا الآن وإنما في المستقبل ليس على الصالحين من المسلمين، وإنما يرسل العذاب على من كثر منهم الانحراف.

وفي زماننا هذا نجد طرفاً من هذا العذاب، فطائرات الاستعمار، وغواصاته وألغامه وقنابله، كلها عذاب حلَّ بالأمة الإسلامية من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ولا يزال الزمن بتقدمه يكشف بوضوح صدق هذا الخبر الغيبي، فها هي الأمة المسلمة مقسمة شيه . وأحراباً، ودولاً، وجماعات، يذيق بعضهم بأس بعض وصدق الله العديد القائل:

﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بُامِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ لَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾

ولن يدفع العدّاب إلا بتوبة صادقة.

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً ، كلها تشهد لسيدنا محمد على بأنه حقاً الرسول الذي يبلغ ما أوحي إليه من ربه .

#### الخلاصة:

- \* من آيات، وبينات، ومعجزات سيدنا محمد ﷺ أنه أخبر بغيوب كثيرة، وعدنا أنها ستكون في المستقبل فجاءت الأيام مصدقة لما أخبر الرسول ﷺ .
- منها ما تحقق في حياة الرسول ﷺ : كانتصار الروم، وقتل ملك الفرس، الذي كان سبباً في إسلام أهل اليمن.
- \* ومنها ما تحقق بعد موت رسول الله ﷺ كتمكين المسلمين في الأرض، وإقامتهم للصلاة، وإيتائهم للزكاة.
- \* ومنها ما تحقق هذا الزمان ، كالإخبار بالعذاب الذي يحل بالمسلمين إذا انحرفوا: من فوقهم ، ومن تحت أرجلهم ، واختلافهم شيعاً ، وأحزاباً يذيق بعضهم بأس بعض .

### الفصف ل الرابع عشر مِن عجاً شب العرّان في هسفذا الزّمسّان

#### لا تنقضي عجائبه:

س: هل لعجائب القرآن ومعجزاته حد؟

ج: لقد وصف الرسول على هذا القرآن «بأنه لا تنقضي عجائبه» فالقرآن جديد في كل زمان، له عجائب في كل زمان. ذلك لأنه كلام الخالق، العظيم، الحكيم المحيط علماً بكل شيء.

#### القرآن يتحدث عن محاولة غزو الفضاء:

س : وما مثال ذلك؟

ج: مثال ذلك ما كشف العلم الحديث بوسائله ، وأجهزته ، وإمكانياته . وكان القرآن قد تعرض للحديث عنه قبل مئات السنين من معرفة الناس لذلك .

فلقد كان من المستحيل قبل مائتي عام أن يطير إنسان في الجو. أو يصدق أن الإنسان سيحاول الصعود إلى السماء، وسيحاول النفاذ من نطاق الأرض، لكن القرآن من قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، أخبر بأن هذه المحاولة من الإنسان ستكون، وستتم عندما تكون معه وسيلة تمكنه، ولكن المحاولة ستفشل في مرحلة معينة عندما يرسل الله شواظاً من نار، ونحاساً على هؤلاء الجادين في الوصول إلى السماء فيهزمون. ويردون على أعقابهم. وذلك كما حدث للجن عندما بلغت بهم محاولاتهم إلى منطقة استراق السمع من الملأ الأعلى، وهناك أعلنت عليهم الحرب، فالحد المسموح به لا يدخل فيه منطقة استراق السمع من الملأ الأعلى.

#### قال تعالى:

﴿ يَنْمَعْشَرَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنَفُذُواْ مِنْ أَقَطَادِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنْفُذُواْ لَانَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَيَالَيْءَ اللّهِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواطُّ مِن نَّادٍ وَخُمَاسٌ فَلَا تَنْفَصِرَانِ ﴾ (الرحمن: ٣٣، ٣٥)

وقال تعالى مخبراً بلسان الجن:

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدَاوَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا فَقُعُدُمِنَهَا صَعَدِيدَاوَشُهُبًا ۞ (الجن: ٨، ٩) نَقَعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْلَهُ شِهَا بَارْصَدَا ﴾ (الجن: ٨، ٩)

#### في الآيات السابقة:

١ ـ إخبار بأن الإنس، والجن، سيحاولون غزو الفضاء، والنفاذ من نطاق الأرض والسموات.

٢ ـ سينجحون عندما تكون لهم الوسيلة.

٣ ـ ستعلن عليهم حرب إلهية بشواظ من نار، ونحاس، تهزمهم عندما
 يحاولون، أن يسترقوا السمع من الملأ الأعلى.

٤ ـ قد سبق الجن الإنس في هذا الميدان، ووصلوا إلى منطقة استراق السمع فوجدوا: ﴿ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ﴾.

٥ ـ ما بقى إلا أن نرى محاولات الإنس.

وها قد جاءت محاولات الإنس اليوم مصدقة لما أخبر به القرآن. بعد أربعة عشر قرناً من الزمان، وكل المحاولات اليوم هي محاولة لغزو الفضاء بين الأرض والسماء، لا غزو للسماء نفسها.

٦ ـ وهذه الأيام يعكف الباحثون على استماع أصوات عقلاء تنبعث من

أعماق السماء ويقول بعض الباحثين: إنهم لن يتمكنوا من معرفة معاني هذه الأصوات إلا إذا خرج الإنسان من نطاق المجموعة الشمسية، وربعا كان هذا هو الخيط الذي يجر الإنسان إلى محاولات استراق السمع ثم يرجم كما رجم الجن من قبله.

أصل الوقود: الشجر الأخضر:

س: هل هناك مثال أخر؟

ج: الأمثلة كثيرة. فلقد تحقق وعد الله الفائل:

﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيَنِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ ٱوَلَمَ يَكُفِ بِرَقِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (فصلت: ٥٣)



فلقد اكتشف العلماء الكيماويون أن مصادر الوقود جميعاً أصلها تلك النقطة الخضراء، الموجودة في النبات.

فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس، في أجمزاء النبات. وتحوله إلى مواد نباتية، يسهل أكلها أو حرقها، وإخراج الوقود الكامن في تلك الأجزاء.

كما اكتشف العلماء في طبقات الأرض أن أصل البترول وجميع مشتقاته: (بنزين، كيروسين)، وغيرهما جميعاً مواد متحولة من بات. مطمور بالتراب والصخور، أو حيوانات تغذت على نباتات وأخذت من النبات الوقود. وبهذا نعرف أن جميع أنواع الوقود المستخدمة أصلها من

الشجر الأخضر، ويقرر القرآن هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناً من الزمان..

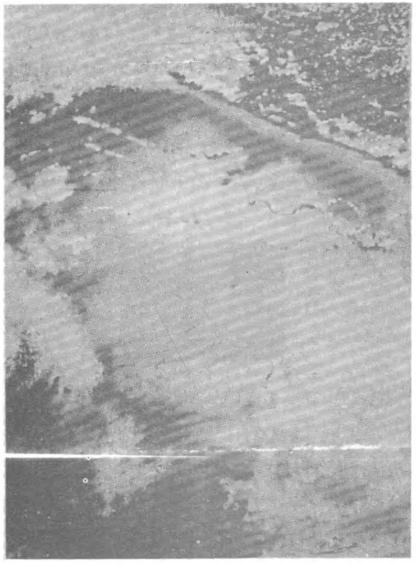

الأمواج الداخلية في باطن مياه المحيط (بحر لجي) التي صورتها رحمه أبولو ـ سيوز في صيف عام ١٩٧٥ شرق شاطىء تايلاند.

(مهداة من الدكتور فاروق الباز)

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُ مِنَّهُ ثُوقِدُونَ ﴾ (الَّذِي جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُ مِنَّهُ ثُوقِدُونَ ﴾ (بنس: ٨٠)

#### أمواج البحر الداخلية :

وهناك مثال آخر؟ ففي أوائل عام ١٩٠٠ م لفت الأنظار كثير من مساحي البحار الإسكندنافيين إلى وجود أمراج تحت سطح الماء، وهي تقذف بالغواصات، كما تقذف زميلاتها السطحية بالسفن، ويكون هذا في المحيطات وعلى أبعاد عميقة، ونجد أن القرآن يحدثنا عن وجود نوعين من الموج في البحار العميقة لا كما كان يظن الناس جميعاً إلى ما قبل سنة 1٩٠٠ م.

قال تعالى:

﴿ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَعْرِ لُجِي يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ ، سَعَابُ فَطُلُمَتُ ابَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ والنور: ٤٠)

#### وسائل جديدة للمواصلات:

س : وهل صحيح أن القرآن قد أخبر عن وسائل جديدة للمواصلات؟!

ج: نعم. . فعندما عدَّد الله علينا نعمه فيما خلق لنا من وسائل للمواصلات من خيل، وبعنال، وحمير، وفلك مشحون، تسهل علينا أسفارنا، أخبر أن نعمه علينا ليست محصورة في هذه الوسائل، بل إن هناك وسائل جديدة، يخلقها الله لكم ويسخرها لمنفعتكم.

قال تعالى:

﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعَلَّقُ مَا لَاتَعَلَمُونَ ﴾ (النحل: ٨) وهكذا عبر القرآن عن ازدياد وسائل المواصلات، وتجددها باستمرار إذ إن كل مسلم يرى: أي نوع من أنواع المواصلات، ويذكر قول الله: ﴿ وَيَخْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

يشعر أن هناك وسائل جديدة ، وسوف يسخرها الله سبحانه .

وتجد الأمر واضحاً في قوله تعالى:

فما هو المثيل للفلك المشحون؟

ليس إلا وسيلة ، أو وسائل أخرى للمواصلات يشابه ذلك الفلك المشحون ، وما أشبه القطارات ، والبواخر ، والسيارات الكبيرة ، بذلك الفلك المشحون .

ولنا أن ننتظر المزيد. وكان الأولون لا يعرفون إلا ما كان معروفاً في زمن رسول الله على إلى أن جاء وقت إنجاز وعد الله فجاء عصر البخار والاحتراق الداخلي، والكهرباء، والذرة، بكل جديد، وجديد، مما أشار إليه القرآن الكريم قبل ثلاثة عشر قرناً من الزمان. أو ليس الإخبار عما سيكون من وسائل جديدة للمواصلات، في القرن الأول للهجرة لا يكون إلا بعلم الخالق المحيط علماً بكل شيء؟!.

بلى: وأنا على ذلك من الشاهدين.

س: وهل مصنوعات الإنسان جزء من خلق الله؟

ج: إن تحرك السيارة، وانتقالها من مكان إلى آخر، إنما يكون بقوة (الآلة المحركة) فهل نخطىء إذا قلنا: إن ذلك من صنع الإنسان، بمعنى أنه الذي صنع تلك الآلة وهيأها بالتركيب، والوقود، لأداء تلك الوظيفة؟

والأمر واضح إذاً فالله الذي جلق الإنسان، وأعطاه القدرة العقلية والعلمية، وسخر له المعادن، ومكنه من الأرض، فصنع ـ بما أودع الله فيه من قوة وسخر له من إمكانيات ـ وهذه المصنوعات العجيبة التي خلقها الله، لأنه خلق الإنسان وخلق القدرة فيه على صنعها.

قال تعالى:

﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات: ٩٦)

القمركان مشتعلاً ثم انطفاً:

س: وهل أخبر القرآن بما كشفه العلم أخيراً من أن القمر كان مشتعلاً؟
 ج: لقد جاء ذلك في قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ اِينَيْنَ فَمَحَوْنَا ءَايَهُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَهُ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (الإسواء: ١٢)

س: وأين الشاهد في الآية؟

ج: الشاهد في قوله تعالى: ﴿ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ فآية الليل القمر، وآية النهار الشمس، ومحونا آية الليل أي طمسناها وأزلنا ضوءها، والمحو والطمس لا يكون إلا بعد الإنارة. فمن هنا عرفنا أن القمر كان مشتعلاً ثم محي ضوؤه، وهذا السرلم يعرف إلا قريباً وبعد أن تيسرت الآلات للباحثين، وهذا يشهد أن محمداً على عند الله القائل في كتابه:

﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّسرَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (الفرقان: ٦)

س : وهل قال المفسرون السابقون هذا الكلام؟

ج : نعم لقد قال المفسرون الأولون: القمر آية الليل والشمس آية

النهار، وقال شيخ المفسرين عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «كأن القمر يضي، كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس آية النهار» وقال الشوكاني في تفسيره: فمحونا آية الليل أي: طمسنا نورها وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء.



#### الذباب يعجزنا:

س: وهل هناك مثال آخر؟

ج: نعم، لقد اكتشف الباحثون في علم الحشرات أن الذباب مزود بغدد لعابية طويلة وغنية جداً باللعاب. وبمجرد أن يأخذ الذباب شيئاً من الطعام سرعان ما يفرز عليه كمية كبيرة من اللعاب تحوله من فوره إلى مادة أخرى.

فإذا أخذ الذباب منا شيئاً وأردنا أن نسترد منه ذلك الشيء الذي سلبنا فإنا لا نقدر.

س: ولماذا لا نقدر على استرداد ما أخذه الذباب؟

ج: لأنه يسكب عليه لعاباً بمجرد أن يأخذه ويحوله إلى مادة أخرى فإذا قتلنا الذباب وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي أخذها منا فلن نجد ما أخذ؛ لأنه قد حول ما أخذ إلى شيء آخر!

س: وهل ذكر القرآن هذه الحقيقة؟

ج: لقد ذكرها القرآن وضرب بها مثلاً على عجز الإنسان فقال تعالى:

﴿ يَتَأَبُّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَغُلُقُواْ ذُكِا بَا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللِّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَ

إن هذا السر في خلق الذباب لم يُعرف إلا حديثاً ، وما كان لبشر أن يعلمه قبل تقدم أجهزة البحث العلمي لولا أن محمداً على رسول من عندالله . النمل يسمع ويتكلم :

س: وهل هناك مثال آخر من الأسرار التي سبق القرآن العلوم الحديثة
 في الحديث عنها؟

ج: نعم فلقد كان القرآن الكريم أول كتاب ذكر أن النمل مزود بأجهزة السمع والتخاطب. ولما تقدم علم التشريح، ووجدت الأجهزة الدقيقة، وتقدم علم الحشرات اكتشف الباحثون أن النمل مزود بأجهزة للسمع، ومزود بأجهزة تمكنه من التخاطب بعضه مع بعض.

س: وما هي الآية التي ذكرت هذه الحقيقة؟

ج: قال تعالى في سورة النمل:

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (النعل . ١٨)

#### الخلاصة

إن للقرآن معجزات تظهر في كل زمان ، وهي من خواص هذا القرآن
 وعجائبه الشاهدة بأنه من عند الله .

- ومنها إخبار القرآن بإمكانية غزو الإنسان للفضاء في زمن لم يكن
   أحد يتخيل أن بإمكان الإنسان البقاء دقيقة في الهواء.
- كما أخبر القرآن، أن النار في الوقود المستحدم، تخرج من الشجر الأخضر في وقت كان يعتقد فيه أن الشجر الأخضر لا يصلح وقوداً.
- وأخبر القرآن، أن الله قد حول النبات إلى مواد صلبة خضراء
   مسودة، وذلك ينطبق على صفات الفحم الحجري تماماً في وقت كان يجهل
   فيه ذلك .
- وأخبر القرآن أن في البحر العميق نوعين من الموج لا نوع وإحد ولم
   تكتشف هذه الحقيقة إلا سنة ١٩٠٠ م.
- وأخبر سبحانه أنه سيخلق للناس وسائل غير ما عرفوا من الخيل والبغال والحمير، والفلك في البحر، فجاء التقدم العلمي يكشف عما أخبر الله به.
- واخبر سبحانه بأن القمر كان مشتعلاً بالضوء فمحي ضوؤه فجاء التقدم العلمي كاشفاً لهذه الحقيقة.
- وأخبر القرآن أن الإنسان يعجز عن استرداد ما أخذ الذباب منه،
   وعرف الإنسان في هذا الزمان قدرة الذباب الفائقة على تحويل أي مادة
   يأخذها بصورة سريعة إلى مادة أخرى.
- وكان القرآن أول من أخبرنا أن النمل يسمع ويتكلم فجاء تقدم العلم
   كاشفاً لما ذكر القرآن من قبل.

### الفصشل انحامِسعشر المسئوت

#### الموت والحياة:

س: ما هو الفرق بين الموت والحياة؟

ج: الميت لا يأكل، ولا يشرب، ولا يسمع، ولا يدري، ولا يعقل، ولا يحس بشيء في نظرنا، ولا ينمو، ولا يتنفس، ولا يتزوج، ولا ينجب الأطفال وبعكسه الحي.

فتأمل كيف تحول طعام الأم الميت الجامد إلى جسم حي ، بل إن ذلك يحدث في أجسامنا كل يوم ، فانظر إلى يدك قد كانت يوماً صغيرة ، ثم زادت بالطعام الميت ، فأصبحت يداً تنبعث فيها الحياة ، ثم انظر إلى يد الميت قد كانت يوماً تنبض بالحياة فأصبحت اليوم ميتة .

فمن بعث الحياة في الأموات؟ ومن قضى بالموت على الأحياء؟!! • أوثان مبتة!! لا تملك موتاً ولا حياة!!

طبيعة ميتة!! لا تملك موتاً، ولا حياة، ولا عقلاً، ولا تدبيراً!!.

 ♣ إن كل كائن حي يكره الموت، ولكنه يموت لأن الموت والحياة ليست بيده إنما هي بيد الله، مالك كل شيء، المتصرف كيفما يشاء.

قال تعالى:

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيتُ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (الحديد: ٢)

وقال تعالى :

## ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُعْيِء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (العؤمنون: ١٠)

#### موت بعد حياة :

س: لماذا نموت؟

ج: إن الله الذي أحيانا، ويميتنا، قد أخبرنا أن الحكمة من الموت هو الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، حيث توفى كل نفس ما عملت

قال تعالى:

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُوتِ وَإِنَّمَا ثُوفَوْ كَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةَ فَمَن رُحْنِ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَ آلِلَّا مَتَكُ الْفُرُورِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥)

#### لا مفريته :

س: هل من الموت مفر؟

ج: عجبت لمن لا يوقن بالموت وهو يرى الموتى؟!! إن الموت لا ينكره أحد على وجه الأرض، ولكن كثيراً من الناس يمنعون أنفسهم من ذكره، والاستعداد لما بعده، فهم يفرون من ذكره وهم ملاقوه، ويتعامون عنه وهو آتيهم.

قال تعالى:

﴿ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُذْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكَنَمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ (النساء: ٧٨) ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَافِيتُ مُّ ثُمَّ رُدُّونَ إِلَى عِكِيرِ الْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَيِّتُكُمْ بِمَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ (الجمعة: ٨)

#### كتاب مؤجل:

س: وهل الموت بيد الإنسان؟

ج: هل الحياة بيد الإنسان؟! الجواب واضح إن الحياة ليست بيد الإنسان، وإلا كان كل ميت أحيا نفسه، فالموت ليس بيد الإنسان ولو كان بيد الإنسان ما مات شخص على وجه الأرض.

س: فبيد مَنْ إذاً؟

ج: إنه بيد الذي أحيا الإنسان وأوجده.. إنه بيد الله سبحانه، فها أنت ترى خطة عامة تسير عليها سُنْتَا الموت والحياة، ففي مدة لا تتجاوز مائة عام نكون قد متنا جميعاً كما أننا قبل مائة عام، لم يكن لنا وجود و بالمثل من كانوا قبلنا مع اختلاف عدد السنين..

قال تعالى:

﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ ﴾ (الأعراف: ٣٤)

وحياة كل منا محدودة ، معلومة ، مقدرة بعلم الله سبحانه ، ودور كل منا على هذه الأرض معلوم حسب الخطة العامة .

ولكل منا أجل معلوم، فإذا جاء فلا تأخير. فكم من الناس في صحة وعافية ينتقلون فجأة إلى جوار ربهم! ويعرض لهم أدنى سبب فيكون به موتهم.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (نوح: ٤)

يعلى العكس فكم من قوم يصابون بأخطر الأمراض، أو يتعرضون للجروح الشديدة والكسر، أو التمزيق الذي تحدثه آلات الحرب، أو غيرها

من الأجسام الثقيلة ، وكم من قوم يتعرضون لمؤامرات محكمة قاتلة ، أو لظروف مهلكة ، ولكنهم يعيشون رغم ذلك كله ولا يموتون . ذلك لأن الأجل لم ينته .

قال تعالى:

﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْبَا مُؤَجَّلاً ﴾ (آل عمران: ١٤٥)

#### حال المؤمن والكافر عند الموت:

س: وكيف يكون حال المؤمن والكافر عند الموت؟!

ج: قال عليه الصلاة والسلام: (ولكن المؤمن إذا حضر ـ أي الموت ـ جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه وإن الفاجر(١) أو الكافر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه).

فعند الاحتضار تنزل على المؤمن ملائكة الرحمة تطمئنه، وتبشره بالرضوان، ويفتح الله له أبواب الجنة، فينظر إلى نعيمها وزهرتها فينشرح صدره ويحب لقاء ربه.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ الْمَلَيْكَةُ اللَّهِ الْمَلَيْكَةُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الفاجر: العاصي.

وأما الذين كفروا، فإنهم يعذبون بموتهم، ويكرهون لقاء ربهم.

قال تعالى:

﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَاَمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَلُوتَرَى ٓ إِذْ يَنَوَفَى ٱلَّذِينَ كَا مُلَاَمِهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (الأنفال: ٥٠)

#### ياتيكم بغتة :

س: من الناس من يقول سأتوب في المستقبل فما حكم الإسلام فيه؟

ج: وما حكم الموت فيه؟ هل عقد إتفاقية مع الموت لا يموت إلا بعد: ان يتوب؟

وهل يستطيع أحد على وجه الأرض أن يعتقد جازماً أنه سيعيش إلى غد؟! أم إن هذا القائل قد اتخذ عند الله عهداً بذلك؟!!

قال تعالى:

﴿ وَمَاتَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ خَبِيرٌ ﴾ عليهُ خَبِيرٌ ﴾ عليهُ حَبِيرٌ ﴾

وهكذا فالموت بيد الله سبحانه ولا يدري أحد متى يأتيه؛ فعلى العاقل أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يبادره الموت.

#### الخلاصة

- الموت والحياة بيد الله ، تحالق الموت ، والحياة ، وليست بيد وثن ،
   أو طبيعة لا تملك لنفسها موتاً ولا حياة .
  - الموت انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء.
- الموت محتم على كل إنسان، ولا مفر منه، ويجب الاستعداد لما
   بعده.

# الفصف ل التادس عشر حَيَاة البَوْدُخ

# البرزخ:

س: ما هو البرزخ؟

ج: البرزخ هو الحالة التي يكون فيها الإنسان بعد الموت إلى القيامة. ومعنى البرزخ لغة: هو الحاجز، والحدبين الشيئين.

قال تعالى:

﴿حَتَىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كِلِمَةُ هُوَقَآبِلُهُ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

(المؤمنون: ٩٩، ١٠٠)

#### القبر وعذابه:

س: وهل يعتبر القبر جزءاً من حياة البرزخ؟

ج: نعم . .

س: وماذا يحدث للإنسان في القبر؟

ج: يتعرض الإنسان للحساب على أعماله من بعدموته مباشرة، إلا أن الحساب الكامل يكون يوم القيامة.

س: وكيف يكون حال من لم يقبر في لحد من اللحود؟

ج: ينطبق عليه بقدرة الله ما ينطبق على من هم داخل القبور، ولوكان أجزاء مشتتة، أو في جزء حيوان، أو كان رماداً، أو كيفما كان، والله هو الذي يتولى الإقبار كما تولى الخلق ـ سبحانه ـ من العدم.

قال تعالى :

# ﴿ قُنِلْ آلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ ﴿ مِنْ أَي شَيْءِ خَلَقَهُ ﴿ مِن اَ طَفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ ﴿ مُنَ الْمُ فَاقَدُرُهُ ﴿ مَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا أَلَهُ فَأَقَرَهُ ﴿ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

س: وماذا يلاقي المرء في قبره؟

ج: قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره، يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه ، وكانت الزكاة عن شماله . وكان فعل الخيرات : من الصدقات، والصلاة، والمعروف، والإحسان إلى الناس، عند رجليه فيؤتى من قِبَل رأسه فتقول الصلاة: ما قِبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قِبَلي مدخل، ثم يؤتي عن يساره فتقول الزكاة: ما قِبلي مدخل، ثم يؤتى من قِبَل رجليه فيقول، فعل الخيرات: من الصدقة، والمعروف، والإحسان إلى الناس: ما قِبُلي مدخل. فيقال له: أرأيتك هذا الذي قِبَلكم ما تقول فيه، وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون: إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قِبَلكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله علي وأنه جاء بالحق من عند الله ، فيقال له : على ذلك حبيت وعلى ذلك مت ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعدالله لك فيها فيزداد غبطة وسروراً ، ثم يفتح له : باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك، وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسروراً ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً (١) وينور له فيه ويعاد الجسد كما بدأ منه (٢) فتجعل نسمته في النسيم الطيب (٢) وهو طير تعلق في شجر الجنة . (١) الحياة في القبر تختلف عن الحياة في الدنيا ومقاييسها.

<sup>(</sup>٢) أي يعود الجسم ترابأ.

<sup>(</sup>٣) أي تكون روحه مع الأرواح الطيبة .

فذلك قوله تعالى:

﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّيْاوَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ (إبراهيم: ٢٧)

وإن الكافر إذا أتي من قِبَل رأسه لم يوجد شيء ، ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء ، ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء ، فيقال له : اجلس فيجلس مرعوباً خائفاً ، فيقال : أرأيتك هذا الرجل الذي كان قِبَلكم : ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ فيقول أي رجل ؟ ولا يهتدي لاسمه . فيقال له : محمد ، فيقول : لا أدري لا أدري . وفي رواية فيقال له لا دريت ولا سمعت . سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما قال الناس . فيقال له : على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك من النار ، وما أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبوراً ، ثم يفتح له باب من الجنة . قال فيقال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله فيها لو أطعته . فيزداد حسرة وثبوراً ، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله :

﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُ رُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴾ (طه ١٢٤)

س: وما هو حال الشهداء بعد موتهم؟

قال تعالى:

﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمَوَ تَا بَلْ أَحْيَآ هُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ وَلَا تَحْسَبُ ٱللّهُ مِن فَضَيلِهِ - وَيَسْتَبَشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ ٱلّا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (آل عمران: ١٦٩، ١٧٠)

فالشهداء أحياء في الجنة يرزقـون ،، فهــم وإن كانــت أجسادهــم في

الفناء، فإن أرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين، فحياتهم متصلة، وتزودت برزق الله الطيب على ما قدموا من جهاد في سبيله.

# مستقر الأرواح :

س: وأين مستقر الأرواح بعد الحساب في القبر؟

ج: منها أرواح في أعلى عليين، وهي أرواح الأنبياء، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، ومنها أرواح محبوسة على باب الجنة، كأرواح الشهداء اللذين عليهم دين لم يقض، ومن الأرواح ما يكون مقرها باب الجنة كأرواح بعض الشهداء، ومن الأرواح ما تكون محبوسة في الأرض، ومن الأرواح ما يكون مع النسيم الطيب في عليين كأرواح الصالحين، ومنها ما يكون في تنور الزناة والزواني، ومنها أرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة.

# الحياة البرزخية:

س: وهل تختلف الحياه البرزخية عن الحياة الأولى؟

ج: إنها تختلف اختلافاً كثيراً وهي أشد اختلافاً من الاختلاف بين الحياة في بطن الأم، والحياة على وجه الأرض، ولو وُصفت الحياة على الأرض لطفل في بطن أمه لعجب منها كثيراً، وربما كذب بها. ولكنا نُصلق بكل منا أخبرنا به الصادق المصدوق محمد على وأما العذاب في القبر، فنحن لا ندركه لأننا في عالم، ومن في القبور في عالم آخر، وبيننا وبينهم حاجز لا نعبره إلا بالموت كما هو حال الطفل في بطن أمه. وهو وإن كان معنا على الدنيا، ولكن بيننا وبينه حاجز لا يعبره إلا بالولادة ولكنا آمنا بعذاب القبر لأن المخبر لنا هو الصادق المصدوق محمد على المبلغ عن ربه.

#### الخلاصة

الحياة البرزخية هي الحياة بين الموت ويوم القيامة .

- من مات قبره الله وبدأ الحساب له، ولو كان في بطن وحش، او أجزاء صغيرة، أو رماداً مشتتاً، ويرى المؤمن مقعده الذي أعد له فيستبشر.
   ويرى الكافر مقعده الذي أعد له فيتحسر.
- ♦ الشهداء أحياء منعمون في الجنة ، ولكن منهم من تحبس روحه على
   باب الجنة لدين لم يقض ، أو تحبس في القبر كمن سرق من الغنائم ، ومن
   أرواح الشهداء ما يكون مقرها باب الجنة .
- پختلف ما في الحياة البرزخية عما في حياتنا، ولا نقدر على إدراك
   حقيقته: لأن بيننا وبينها حاجزاً، كما هو الحاجز بين حياة الطفل في بطن
   أمه، وحياة الناس على الأرض.
- نؤمن بكل ما أخبرنا به الصادق المصدوق محمد ولله عرفه ما لله عرف ما عنا، ولقد عرفنا صدق نبوته و رسالته فصدقناه.

# الفصف السابع عشر أحد وال البعث

#### البعث:

س: ما هو البعث؟

ج: هو بداية اليوم الآخر، حيث يعاد الإنسان روحاً وجسداً، كما كان في الدنيا.

## أدلة البعث:

س: وما هي أدلة البعث؟

ج - أولاً: إخبار خالفنا الذي أحيانا، ثم أماتنا بأنه سيبعثنا بعد موتنا، وذلك بواسطة رسل وأنبياء صدقنا رسالتهم وآمنا بنبوتهم، بما قدموا من أدلة شاهدة على صدقهم، وقد بلغ عددهم أن امتلأ بهم التاريخ البشري، وكلهم جميعاً يخبرون الناس عن ربهم بأن الله سيبعث الناس ليوم الحساب.

قال تعالى:

﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ (النساء: ١٦٥)

ثانياً: إذا تأملت في خلق الإنسان، وجدت أن لكل جزء من أجمزاء جسمه حكمة خلق من أجلها.

ومنها نعرف أن الإنسان ما خلق عبثاً، وإنما خلق لحكمة ولكن الحكمة لحياة الإنسان على هذه الدنيا لا تظهر إلا إذا آمنا بالبعث، واليوم الآخر.

قال تعالى:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ الْمَوْمِنُونَ : ١١٥ - ١١٥) الْمَالِكُ ٱلْحَقِّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْمَارْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ (المؤمنون : ١١٥ - ١١٥)

ثالثاً: إذا عرفنا أن الخالق أكمل، وأعظم، وأجل، مما يخلق، وعرفنا أن عدل الإنسان يأبى التسوية بين الظالم والمظلوم، والمطيع والعاصي، وإذا عرفنا أنه لا إنصاف كاملاً في هذه الدنيا، ولا مجازاة عادلة على ما يعملون، عرفنا أن العدل الإلهي لا يرضى بالمساواة بين البر والفاجر، والمطيع والعاصي، وأوجبت عقولنا ضرورة وقوع الحساب بعد الموت:

قال تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا السَّمَالِحَتِ سَوَاءً تَعَيْنَهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ السَّمَاوَتِ اللَّهُ السَّمَاوَتِ اللَّهُ السَّمَاوَتِ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْمَالِكُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْمَالِكُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولِلْمُ الللْمُعْمِلُولُولِ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللللْمُعِلِمُ اللللْمُو

### شبهة المنكرين:

س: يقول الكافرون: إنه من المستحيل إعادة الإنسان إلى الحياة وقد أصبح تراباً وعظاماً نخرة فما هو الرد عليهم؟

ج: لقد سئل محمد ﷺ هذا السؤال. فتولى الله الرد عليهم.

قال تعالى:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةً قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَمَ وَهِى رَمِيتُ الْعَظَمَ وَهِى رَمِيتُ الْعَظمَ وَهَى رَمِيتُ الْعَظِيمَ الَّذِي جَعَلَ لَكُومِنَ يُعْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَ هَا أَوَلَ مَرَ وَ وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيثُ اللَّهُ عَلَى لَكُومِنَ اللَّهُ عَلَى لَكُومِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ إِنَّا الْمُرُهُ إِذَا اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ إِنَّا الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللْمُؤْمِ الللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الل

أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ ثَلَهُ كَن فَيكُونُ ۞ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (يسَ: ۷۸، ۸۳)

وقال تعالى:

﴿ وَهُوَالَّذِى يَبْدَ قُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الروم: ٧٧)

فناء شامل ويقظة تامة :

س: وكيف يبدأ البعث؟

ج: هذه جملة آيات تدلنا على ما يحدث من فناء في هذا اليوم «يوم القيامة»:

وقال تعالى :

﴿إِنَّمَا تُوعَدُُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا النَّجُومُ طُعِسَتْ ۞ وَإِذَا السَّمَا هُ فُرِجَتْ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۞ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِنَتْ ۞ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ ۞ لِيُوْمِ الْفَصْلِ ۞ وَمَا أَدَرَىٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۞ وَلِلَّهُ يَعِينٍ لِلْمُ كُذِّبِينَ ﴾ (المعرسلات: ٧، ٥١)

قال تعالى:

﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُيْحَتِ السِّمَاءَ فَكَانَتَ أَتُونَا فَوَاجًا ﴿ وَفُيْحَتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُ سَرَابًا ﴾ (النبإ: ١٧، ٢٠)

وقال تعالى:

﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةً ۞ إِذَارُجَّتِ

ٱلْأَرْضُ رَجَّا۞ وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءُ مُّنْبَثًا ﴾ (الواقعة: ١، ٢)
وقال تعالى:

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْراً لْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴾ (إبراهيم: ٤٨)

# النفخ في الصور:

س: ما معنى النفخ في الصور؟

ج: الصور معناه: القرن الـذي ينفخ فيه، وإذا نفخ فيه خرج منه
 صوت قوى، قال تعالى:

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ مُ اللَّهُ وَيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٦٨)

س: كم مرة ينفخ في الصور وماذا يحدث في كل مرة؟

ج: في النفخة الأولى يحدث الفناء الشامل كما قال تعالى:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً

وَحِدَةً اللهِ فَيَوْمَ بِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَ بِذِوَاهِيَةٌ ﴾ (الحاقة: ١٦، ١٦)

س: وكيف يكون حال الناس عند حدوث هذا الزلزال الكوني عنـ د النفخة الأولى في الصور؟

ج: حال الناس يومئذٍ كما قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّفُواْرَبَّكُمْ إِنَ ذَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَقَى مَعْظِيدٌ ﴿ يَوْمَ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ تَرُوْنَهَا اَذَهَ لُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنُرَى وَمَاهُم بِسُكُنُرَى وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ خَمْلَهَ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنُرَى وَمَاهُم بِسُكُنُرَى وَلَكِكِنّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ خَمْلَهُ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنُرَى وَمَاهُم بِسُكُنُرَى وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (الحج: ٢٠١)

س: وما الذي يحدث عند النفخة الثانية في الصور؟

ج: يقوم الناس من قبورهم كما قال تعالى:

﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٦٨)

وكما قال تعالى:

﴿ يَوْمَبِدِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِى لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْ يَنِ فَلَا سَمْعُ اللَّمْ مَسَالِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللْمُنَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وكما ذال تعالى:

﴿ وَنُبِخَ فِ ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ وَنُبِخَ فِ ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ مَنْ بَعَثنَا مِن مَرْقَدِ نَا أَهُذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْ نَنْ وَصَدَق ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ إن كَانتُ اللَّهُ مَنْ فَسُ شَيْنًا إِلَاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْنًا وَلَا تُحْدَرُونَ إِلَا مَا كُنتُ مِنْ فَا مُدُونَ ﴾ (يس : ١٥، ٥٥)

س: وماذا يحدث بعد قيام الناس من قبورهم؟

ج: يساق الناس بعد أن يبعثهم الله إلى أرض المحشر كما قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ فَيَ وَجَآءَ تَكُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيَتُ وَشَهِيدُ ﴿ إِ

لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾

(ق: ۲۰، ۲۲)

كيف يتم البعث:

س: وكيف يتم بعث الناس؟

ج: إذا عرفنا كيف خلق الله الناس أول مرة عرفنا كيف يكون البعث في المرة الثانية قال تعالى:

# ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ حَلْقِ نَعْ يَدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)

س: وكيف بدأ خلقنا أول مرة؟

ج: لقد خلقنا الله من ثلاثة أجزاء رئيسية.



فإذا جاء الموت انفصل كل جزء وعاد إلى أصله.



س: إذا كانت الروح تذهب إلى بارئها فإننا نرى أن الجسد يعود إلى التراب فأين يذهب الجزء الذي تناسل من أبينا آدم عليه السلام؟

ج: يبقى في عجب الذنب وهو عظم في أسفل العمود الفقري.

س: وفي أي حجم هذا الجنزء الذي انتقل إلينا من أبينا آدم عليه السلام؟

ج: إنه صغير جداً لدرجة أن الجنس البشري كله قد كان جميعاً في صلب آدم ـ عليه السلام ـ ويقول الأطباء: لو جمعنا الأجزاء المادية التي تحمل خصائص الوراثة في الجنس البشري لجمعت في حبة الكستبان (وهو القمع المعدني الصغير الذي يضعه الخياط في رأس إصبعه لكي لا تغرزه الإبرة).

س: وهل هناك دليل شرعي على اننا نبعث من هذا الجنزء الذي خلقنا
 منه أول مرة؟

ج: الدليل قد وردت الإشارة إليه في كتاب الله: ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده . . ﴾ وقد بينه الرسول بين في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كل بني آدم تأكله الأرض إلا عجب الذب، منه خلق وفيه يركب، قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشأون».

س: وكيف لا تأكل الأرض هذا الجزء الذي نخلق منه؟

ج: إن سنّة الله في البذور التي تخزن الأشجار بداخلها هي الحفظمن الفساد فترى الحبة الصغيرة الصفراء التي بداخل ثمرة (التين) تدخيل إلى معدتك وأمعائك وتخرج سليمة لا يضرها شيء.

وكذلك إذا نظرت إلى أي أرض كانت مزدهرة بالأشجار والنباتات فأصابها الجفاف الطويل فتحطمت أشجارها وتفتّتت أجزاء تلك الأشجار، ولكن إذا نزل المطر بالسماء أنبتت الأرض مرة ثانية ودبت فيها الحياة.

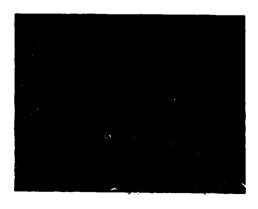

وكذلك يحفظ الله عجب الذنب الذي خلقنا منه ونعود منه، فلا يضره شيء ولا يبلى، فإذا كان يوم القيامة أنزل الله ماء من السماء فتنبت أجسامنا من عجب الذنب كما تنبت الأشجار من بذورها. قال تعالى:

﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَقَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَقِ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا (الروم: ١٩)

﴿ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴾ (الزمر: ٦٨)

ولقد سأل أبو رزين العتميلي رسول الله ﷺ فقال: قلت يا رسول الله: كيف يعيد الله الخلق، وما آية ذلك في خلقه؟

قال: «أما مررت بوادي قومك جدباً، ثم مررت به يهتز خضراً»؟ قلت: نعم.

قال: «فتلك آية الله في خلقه كذلك يحيي الله الموتى»

# مصير الناس بعد البعث:

س: وما هو مصير الناس بعد أن يبعثهم الله؟

ج: قال تعالى مبيناً ذلك المصير:

﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِ ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُ مِّ يَوْمَبِ نِوَلا يَتَسَاءَ لُوك فَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوك فَلَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِ كَ اللَّذِينَ خَسَرُوۤ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَم خَلِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمُ فِي كَلِحُون فَ خَيدُرُوۤ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَم خَلِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُوهُمُ فِي كَلِحُون فَ اللهُ عَلَيْهُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَهُ وَجُوهُهُمُ ٱلنَّادُوهُمُ مَ فِي كَلِحُون فَ

اَلَمْ تَكُنْ اَلِيْ تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ فَ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَيْتُ عَلَيْ نَاشِقُوتُنَا وَكُنّ اللَّهِ وَكُنّا فَالْمَالِيْنَ عَلَيْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنّا فَالْمَالِيْنَ عَلَيْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ا

#### الخلاصة

- البعث هو إعادة الإنسان روحاً وجسداً يوم القيامة ، ليلاقي جزاء عمله .
- وقد أخبرنا به رسل ربنا، وعرفنا أنه مقتضى العدل الإلهي. وأن
   الحكمة من خلق الإنسان لا تعرف إلا بالإيمان به.
  - ومن ذكر نشأته الأولى لا يشك أبدأ في النشأة الأخرى.
    - \* ويصحبه تغيير شامل في الأرض والسماء.
- ♣ الصور هو قرن ينفخ فيه الملك الموكل به فيصعق من في السموات والأرض إلا الشهداء ، ويقع عندئذ زلزال كوني ، وفناء شامل ، وينزل الهول الشديد بالناس عند سماعهم صوت الصور ويصعقون منه .
- \* عندما ينفخ إسرافيل في الصور مرة ثانية يبعث الله الموتى فيجمع الله الأولين والآخرين ويسوقهم صامتين خاشعين إلى أرض المحشر لحسابهم ، ويبعث الله الخلق كما بدأهم أول مرة .

- ركب الله الإنسان أول مرة من (بذرة) نطفة تناسلت من آدم ـ عليه السلام ـ وأضيف إليها التراب بواسطة الطعام، ونفخ فيها الروح.
- وإذا مات الإنسان عاد كل جزء إلى أصله. فالبذرة (النطفة) التي ركب منها الإنسان وهي كحبة الخردل تكون في عجب الذنب، والجسد الذي جاء من التراب يعود إليه وتصعد الروح إلى بارئها.
- یبلی الجسد کله وعجب الذنب لا یبلی، وکما أن الله یحفظ البذوز
   لتخرج عنها النباتات مرة أخرى فكذلك عجب الذنب یحفظه الله لیبعث
   الناس منه مرة أخرى.
- إذا نبت الجسد عند البعث ، عادت الأرواح إلى الأجساد وسكن كل
   روح في الجسد الذي كان فيه .
- يسوق الله الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشر، خاشعة أبصارهم لا تنفعهم أنسابهم، ولا أموالهم، فمن ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة كان من أهل النجنة ونعيمها، ومن خفت موازينه كان من أهل النار الأشقياء الذين يعترفون بذنوبهم فيندمون على كفرهم، وإيذائهم للمؤمنين واغترارهم بالدنيا ولكن لا ينفعهم الندم.

الجئزة الثقالِث

# الفص*ثى لالأقل* اخطكادا لكيفر

#### الكفر لغة:

هو التغطية، أو الجحود.

# الكفر شرعاً:

هو عدم التصديق بالله أو ملائكته ، أو كتبه ، أو رسله ، أو اليوم الآخر أو أي حكم من أحكام الله ، أو أي تقرير ديني يعلم أنه بالضرورة من الدين ؛ فالكافر يغطى آيات الله الواضحة البينة .

# آثار الكفر في حياة الإنسان:

للكفر آثاره السيئة في حياة الإنسان المتعلقة بحياته الأخرى التي سيجازى فيها؛ وحياته الدنيا التي يعيشها.

# الكفر والحياة الأخرى:

س: ما هي الأضرار التي تصيب الكافر في حياته الأخرى؟

ج: إن الحياة الأخرى، هي الحياة الأبدية، وبها الجنزاء الأوفى، والذي لا يؤمن بالله أو باليوم الآخر؛ سيلاقي جزاءه على كفره وتذهب كل أعماله في حياته الأولى سراباً. كما في قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُم كَسَرَبِ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَى إِذَاجَآءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَقَى لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

(التور: ٣٩)

والكافر مصيره إلى النار، بل يصبح هو وقوداً لها:

﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ (البقرة: ٧٤)

والكفار يحاجُّهم خزنة النار عندما يساقون إليها:

(الزمر: ۷۱،۷۲)

وهـكذا يكون مصيرهـم . وعندمـا يعذبـون يتمنــون لو أطاعــوا الله والرسول :

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِيَةُ وَلُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴾ (الأحزاب: ٦٦)

هؤلاء الذين كفروا أو خرجوا عن طاعة الخالق إلى طاعة العباد يقولون في جهنم:

﴿ وَقَالُواْرَبِّنَا ٓ إِنَّا ٓ اَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبَرَآ ءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِهِمَ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَنَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْنَاكِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٦٧، ٦٧)

ولكن الله قد أعطى لكل إنسان عقلاً يفكر به، ويتدبر، لكي لا يكون عبداً لغير خالقه، و إلا فهو الخسران.

قال تعالى:

﴿ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُوهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٣، ١٠٤)

# ويحاجهم الله:

﴿ أَلَمْ تَكُنْ مَا يَكِي تُنْكَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٠٥) والكفار يتمنون لو أنهم يردون إلى الحياة الأولى فلا يكذبون بآيات الله:

﴿ وَلَوْتَرَى ۚ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْلُنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْتُوْمِنِينَ ﴾ ولا نعام: ٧٧)

تلك صور واضحة لمصير كل كافر؛ كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. فنعوذ بالله أن نكون من الكافرين.

#### الكفر والحياة الدنيا:

س: ما هي أخطار الكفر وأضراره في حياة الإنسان الأولى؟

ج: هناك أضرار شخصية وأضرار اجتماعية:

أما بالنسبة للأضرار الشخصية فهي: ـ

1 - الشعور بالضياع في حياته ، وأثر ذلك على معيشته ؛ فقد يقر أن وراء كل مخلوق أو مصنوع حكمة خلق من أجلها ، بل إنه حين يتعلم ويتفكر يعرف أن كل جزء من أجزاء جسمه ما خلق إلا لحكمة ولم بخلق عبثاً ؛ ولكن بكفره بالخالق الحكيم الذي خلق كل شيء لحكمة ، كفره هذا : يؤدي به إلى الشعور بأن حياته كلها عبث وضياع ، وأنه لا معنى للحياة التي يعيشها ولا نتيجة لوجوده .

فهو مخلوق ضائع لا يدري لماذا خلق؟ ولماذا يعيش؟ بل إنه يرى نهاية الرحلة التي قام بها عبر هذه الدنيا ما هي إلا عبث، والموت أيضاً عبث.

وأثر هذا الشعور بالضياع في معيشة الإنسان واضحة جلية: إذ إنه

يعيش في قلق دائم، وهو دائماً ساخط على الوجود، وكل من يعيش في الوجود، لأنه لا معنى لهذا الوجود وهذا العيش. وينظر إلى العالم كله نظرة سوداء.

وهذا الاضطراب النفسي سبب مشكلة كبيرة يواجهها اليوم العلماء النفسانيون.

فكثرة الانتحارات والإدمان على المخدرات، والصداع الدائم وغيرها من المشاكل التي يواجهها العلماء بالعلاج الوحيد: وهو الإيمان، لا الكفر الذي هو داء وبيل.

فالباحث يجد أن حياة المؤمن هي الخياة الـراضية المطمئنـة (١٠). و لا يعني هذا التكاسل. بل المؤمن مطالب بأن يعمل، ويعمّر، ويبني.

وإنما الاطمئنان والرضا هنا ينطبقان على أن الإنسان، يعلم بخالقه ويؤمن به، كما يؤمن بالحكمة من خلقه والحكمة من الحياة الأولى والأخرى فيطمئن إلى أعماله:

﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً۞ فَٱدْخُلِي فِ عِهَدِى ۞ وَٱدْخُلِي جَنِّنِي ﴾ (الفجر: ٢٧، ٣٠)

السلوك الضار: \_

س: وما هو أثر الكفر في السلوك؟

ج: الكافر لا يؤمن بحياة أخرى فيها جزاء على كل عمل: خيراً أو شراً، فهو لا يتورع أن يرتكب كل الآثام في سبيل تحقيق مصالحه. ولما كان لا يؤمن بالجزاء في اليوم الآخر؛ فهو يرى أن مصلحته يجب أن تحقق في الرضا لا يعني التكاسل عن العمل، والرضا بما هو عليه الإنسان، بل يجب عليه أن يسعى دائماً لرفع مستواه.

الحياة الدنيا، حتى ولوكان في ذلك إفساد في الأرض، وتدمير لحياة الناس، ومهما كلف الأمر من ضحايا لأعماله السيئة فهو لا يتراجع عنها. فما الذي يخافه؟! . . . لا شيء ؛ لأنه لا يؤمن بالعقاب ؛ لذلك نجد سلوكه مع غيره يقوم على المصلحة الشخصية فقط، فإذا وجد أن مصلحته الشخصية تتعارض مع الوفاء لأصدقائه \_ مثلاً \_ فسيفضل المصلحة الشخصية عن الوفاء .

لذلك تجد الكافر يغير مواقفه مع الناس حسب ما تقتضيه المصلحة الشخصية؛ وهو بهذا يسلك سلوكاً ضاراً كما يتبين لك.

س: فكيف يكون سلوك المؤمن؟

ج: لا شك أن المؤمن يؤمن بالجزاء في الحياة الأخرى، فلا يسلك إلا طريق الحير، ولا يفضل مصلحته الشخصية إذا تعارضت مع هذا الطريق، لأنه يعلم علم اليقين أنه محاسب على ذلك.

بل إن المؤمن يتنازل عن مصلحته في الحياة الدنيا، رغبة في الجزاء الأوفى في حياته الأخرى.

#### الأضرار الاجتماعية:

س: ما هي الأضرار الاجتماعية التي تنتج عن الكفر؟

ج: كما أن للكفر آثاره المضرة بالنسبة لشخص الكافر فله أضراره الاجتماعية أيضاً، وهي: \_

# ١ ـ الصراع بين الفرد والمجتمع: ـ

فالمجتمع الكافر يتسابق أفراده إلى تحقيق رغباتهم وشهواتهم، فلا يمنعهم ضمير، ولا يوقفهم شيء.

ومن هذا ينشأ في المجتمع صراع مرير بين أفسراده وجماعاته، وطبقاته، حمى لقد أصبح هذا الصراع فلسفة: لها أتباعها وأنصارها.

#### وأما نتيجة ذلك:

فهو الدمار، والخراب لكيان المجتمع الـذي سريعـاً ما ينهـار عندمـا يتعرض لأية هزة من الهزات.

# ٢ ـ فساد المجتمع وتفرقه: ـ

من المعروف أن عقول الناس تفختلف في حل المشكلات، كما أن علومهم وإدراكهم لها يختلفان من فرد إلى آخر، وتجاربهم متنوعة مختلفة فأي منهج يسيرون تحت لوائه؟ وأي عقل من عقولهم يخضعون لحكمه؟ سنجد أن كل فرد في المجتمع، وكل فئة ترى منهجها مخالفاً لغيرها، وترى دائماً أن منهجها هو الحق، وما عداه فهو الباطل. وينتج عن ذلك اختلاف نلمسه في المجتمعات الإنسانية، كما نجد حياة فاسدة تحياها تلك المجتمعات.

# ولك أن تقوم بتجربة عملية :

افتح المذياع \_ الراديو \_ وحرك مؤشراته على محطات عالمية مختلفة ؛ ستجد أن كل مجتمع يشكّل أهدافاً ، ويضع مبادى ، ويرى نفسه على حق ، وغيره على باطل .

وإذا استطعت أن تدرس حالة أي مجتمع على حدة، لوجدت هذا الاختلاف داخل المجتمع نفسه أيضاً. . . !! ﴿ كُلُ حَزْبُ بِمَا لَدِيهُمْ فُرْحُونَ ﴾ . فما هو الحل؟

تعال معي. لترى كيف وجد المجتمع المؤمن حل هذا الإشكال؟! فالمجتمع المؤمن يرى أفراده أن الذي خلق الإنسان هو أعلم به، وأدرى بما يسعد حياته ويفسدها.

لأنه بالتجربة لا يعلم أي إنسان علاج الخلل الذي يصيب الساعة ، أو

المذياع إلا من أوجدها، أو من تعلم منه. لذلك فالمؤمن يسير على منهج خالقه؛ المنهج الإلهي وبهذا نجد مجتمعه، مجتمعاً سعيداً متماسكاً، لأن يميع أفراد هذا المجتمع يخضعون لمنهج الله الواحد، لا لمناهج البشر المختلفة، العاجزة عن إسعاد الناس. قال تعالى:

﴿ قُلْءَ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾

وقال تعالى:

﴿ وَمَاۤ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِشُبَيِّنَ لَمُتُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْفِيةٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤)

س: ولكن . . . كيف أصبحت مجتمعات الكفر بهذا التقدم. ومجتمع الإيمان بهذا التخلف؟

ج: تقدم المجتمع الكافر يرجع إلى أخذهم بالعلم والتصنيع، والاستفادة بما أودع الله في الأرض من خيرات، ولكن بالرغم من تقدمهم هذا؛ نجد أن الأمراض الاجتمناعية: كالانتحار، والإدمان على المخدرات، والسرقات، والياس من الحياة، والزنا تتفشى فيهم بشكل مخيف.

أما بعض المجتمعات المؤمنة ، فتخلفها يعود إلى الجهل الذي منعهم من الأخذ بأسباب التقدم لاستثمار خيرات الأرض ، وترجع أهم الأسباب ، إلى مخالفتهم لأحكام دينهم الذي يأمرهم بالوحدة ، وإعداد القوة ، وطلب العلم ، والتعاون ، والعدل ، والشورى وغيرها من الأصول الإسلامية .

#### بعض صفات الكافرين:

س: ما هي الصفات التي تعم الكافرين؟

ج: بالرغم من أن أسباب الكفر ودوافعه مختلفة إلا أن هناك صفات تكاد تعم الكافرين من أهمها:

١ ـ تعطيل الأسماع والأبصار والأفئدة عن معرفة الله وبينات الرساله
 وأحكام دين الله . قال تعالى :

﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْنُ لَالْمَا مُعَنَّ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ أَعْنُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ أَعْنُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْعَنْ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٧٩)

٢ - حقدهم وحنقهم على رسل الله واتباعهم المؤمنين. قال تعالى:
 ﴿ وَإِذَا لُتَكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا بَيِنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُومِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنَكَرِّ قِن يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا قُلُ أَفَأُنِينَكُم بِشَرِين قِن يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنا قُلُ أَفَأُنِينَكُم بِشَرِين قِن يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْ ٱلْمَصِيرُ (الحج: ٧٧)

٣ ـ فرارهم من الدعوة إلى دين الله كما فعل قوم نوح ـ عليه السلام ـ
 قال تعالى:

﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُم لِتَغْفِر لَهُ مُحَكُوّاً أَصَابِعَهُم فِي مَاذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشَوَا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَكْبَرُواْ السَّيِّكِبَارًا ﴾ وأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السَّيِّكِبَارًا ﴾

٤ ـ جدالهم بالباطل وقتالهم في سبيل الشيطان. قال تعالى:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَشَيِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ . كُيْبَ عَلَيْدِ أَنَّهُ مُن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَجَدِيدٍ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

(الحج: ٣، ٤)

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِ أُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاخُوتِ

# تكفير المسلم:

س: هل يجوز تكفير المسلم؛

ج: لا يجوز تكفير المسلم ما لم يأت بأمر ينقض إيمانه وإسلامه. روي عن رسول الله ﷺ قوله: ﴿ثلاثة مِنْ أَسِلُ الْإِيمَانُ: الكف عمن قال لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل...» رواه أبو داود.

فمن أدى الشهادتين فقد دخل الإسلام، وإن وقع في أمر من أمور الكفر أو الشرك ـ بجهل ـ كحديث العهد بالإسلام، أو من يعيش في البوادي فيجب على المسلم العالم أن يبين له الأمر، ويسوق له الدليل كما كان يفعل رسول الله ، وكما بين الله لنا ذلك في قوله:

﴿ وَمَاكَاتَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ اللهُ مَا يَتَقُونَ اللهُ مِمَا يَتَقُونَ اللهُ مِمَا يَتَقُونَ اللهُ عَلَى شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ (النوبة: ١١٥)

وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ. قال تعالى:

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِدِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٥)

س: وما هي الأشياء التي تنقض الإيمان والإسلام؟

ج: كل ما يؤدي إلى نقض ما تقتضيه الشهادتان على جهة القطع فهو ناقض للإيمان والإسلام ومن أمثلة ذلك:

- اتخاذ مبدأ إلحادي يقوم على إنكار وجود الله وتكذيب رسوله ﷺ .
- اتخاذ ند لله يعظمه كتعظيم الله ، أو يصرف له شيئًا من العبادة التي
   لا تكون إلا لله .

- التكذيب بالقرآن أو بآية منه.
- الإيمان ببعض القرآن والكفر ببعض. قال تعالى:

﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئنِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنحَفِي فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنحَمَّمُ إِلَّا خِزَى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنحَمَّمُ إِلَّا خِزَى فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ اللهُ اللهُ

الحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الحكم الذي جاء به خير من
 حكم الله أو مساوله.

﴿وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ (المائدة: ١٤٧)

الاستهزاء برسول الله أو بالمؤمنين لإيمانهم. قال تعالى:
 إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَامَرُواْ بِهِمَ وَإِذَامَرُواْ بِهِمَ الله وَالمَعْفَقِينَ : ٢٩، ٣٠)

وقال تعالى :

﴿ وَلَ بِن سَاَلَتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُّ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ا وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ وَ فَ ﴿ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَلْ إِفَةٍ مِنكُمْ نُعُذَبْ طَا إِفَةً إِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾

(التوبة: ٥٦،٦٥)

٠ موالاة النصاري واليهود. قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَلَرَىٰ ٱوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (المائدة: ٥١)

#### الخلاصة

- الكفر لغة: هو التغطية. وشرعاً: هم عدم التصديق بالحق الذي جاء من عند الله.
- أعمال الكافر تكون عند الله كالسراب، ويصلى الكافر نار جهنم ويتمنى العودة ليعمل صالحاً؛ ولكن الحجة قد قامت عليه في الحياة الدنيا ولا مفر من العذاب.
- حياة الكافر في نظره غير ذات معنى، وشعور الضياع يملأ جسمه،
   والقلق والحيرة يسيطران عليه. والانتحار والإدمان على المخدرات،
   والصراع الدائم من علامات المجتمعات الكافرة.
- ☑ لا يهم الكافر إلا مصالحه الشخصية فتجده ساعياً لتحقيقها ولو دمر
   حياة المجتمع في سبيل تحقيقها. فسلوك الكافر هو السلوك الأناني الضار.
- يسوق الكفر إلى الصراع بين أبناء المجتمع الواحد والصراع يسوق
   إلى التفرق والاختلاف.
- إن النهضة الصناعية التي نجدها في بعض البلدان الكافرة سببها: أخذ هذه البلدان بوسائل البحث العلمي والاستفادة بما أودع الله من خيرات ولكن ذلك لا يعني أنهم لا يغرقون في بحار من الرذائل، والجرائم، والشذوذ والانحراف عن الفطرة.
  - تأخر المسلمين يرجع إلى مخالفة أحكام ديهم.
- من صفات الكافرين العامة: تعطيل أدوات العلم عن معرفة دين الله ، وحقدهم وحنقهم على الرسل وأتباعهم المؤمنين ، وفرارهم من الدين ودعاته ، وجدالهم بالباطل ، وقتالهم في سبيله .
- لا يجوز تكفير المسلم بالمعاصي، وإذا جهل بأمر دينه فيجب على

المسلمين تعليمه ، ولا يخرج من الإسلام إلا إذا جاء بما ينقض إسلامه .

● ينقض الإسلام بكل ما يقتضي نقض الشهادتين مشل: الإلحاد، والشرك، والتكذيب بالقرآن أو بآية منه، والاستهزاء برسول الله وبالمؤمنين بسبب إيمانهم، والاعتراض على أحكام الله وشريعته، وموالاة أعداء المسلمين.

# الفصل الثياني عُمِّ الإنسكان مسَالم يَعْث لَم

#### امتيار البشر:

س: بماذا يمتاز البشر على بقية الحيوانات؟

ج: يمتاز البشر بأمور كثيرة على سائر الحيوانات، لعل أهمها: هو العلم .

س: وكيف يصل الإنسان إلى العلم؟

ج: إن الذي أراد أن يميز هذا الإنسان بالعلم ، خلق له أجهزة محكمة عظيمة الصنع ، والإبداع تمكنه من التقاط العلوم ، كما أمده بوسائل العلم المختلفة .

س: وما هي هذه الاحست

ج: ١ - العلم بالأذواق والطعوم المختلفة:

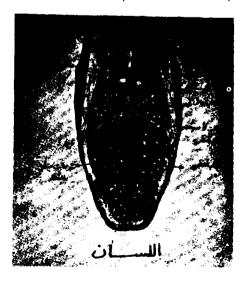

فلقد خلق الله للإنسان جهازاً دقيقاً في صنعه ، هو ذلك اللسان الذي من وظائفه أنه يهيز بين الحلو والمر والحامض والمالح ومختلف درجات تركيزها. وأمده سبحانه (بجسيمات الذوق) وهي أجزاء صغيرة من الجسم يخلق الخالق فيها مقدرة على إدراك الذوق وتمييز درجاته ولولا إرادة الخالق في خلق هذه الجسيمات لما تمتعنا بأي طعم لذيذ ، ولما أدركنا معنى للطعم .

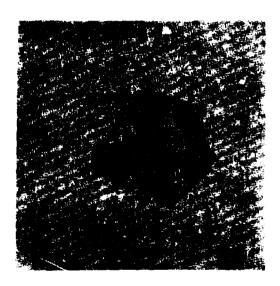

ومجال هذه الوسيلة للمعرفة محدود بما يصل إلى السنتنا، ويذوب في لعابنا فندرك له طعماً.

# ٢ ـ العلم بثقل الأشياء وكيفية أسطحها:

ولكي ينعم الإنسان بهذه النعمة خلق له ربه جهازاً دقيقاً محكم الصنع دقيق التركيب. ذلك هو الجلد الذي تنتشر فيه جسيمات حية يدرك الإنسان بواسطتها ثقل الجسم على الجلد، وشكل سطحه إن كان حاداً أو أملس أو خشناً أو صلباً أو ليناً أو سائلاً. وقد قدر الخالق لهذه الجسيمات أن تدرك ذلك، كما قدر لجسيمات الذوق أن تدرك الطعوم المختلفة.



مع أن الجميع قد خلق من أصل واحد، وطعام واحد.

ولولا إرادة الخالق في خلـق هذه الجسيمـات لاحترقنـا، ولتقطعـت أوصالنا أو احترقت دون أن نشعر.

ومجال هذه الوسيلة للمعرفة محدود بما يلامس الجلد، ويكون بثقـل كاف للإحساس به.



# ٣- العلم بالروائح:

ونعلم بررائح المواد المختلفة بواسطة جهاز دقيق محكم في صنعه، دقيق في تركيبه هو جهاز إدراك الشم المنتشر على جدار الأنف من الداخل، والذي تنتشر فيه شبكة كبيرة من خلايا الشم، التي تدرك الروائح الجميلة والروائح الكريهة.

ولولا إرادة الخالق في خلق هذه الخلايا الشمية ما علمنا قط أن هناك روائح طيبة ، وروائح كريهة ، نعرف بها مختلف المواد ، وأنواعها ، ولما تمتّعنا بلذة روائح الطعام المفتحة للشهية .

ومجال عمل هذه الوسيلة محدود بعشرات الأمتار، كما أنه مخصوص بالمواد التي لها روائح.

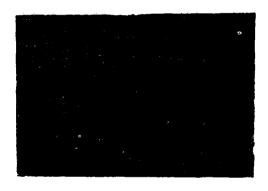

# إلعلم بالأشكال والألوان والصور المختلفة:

ونعلم بالأشكال والألوان، والصور المختلفة بواسطة جهاز بالغ الإحكام، عظيم الإتقان، دقيق التركيب. ذلك هو الجهاز البصري الذي أهم أعضائه: العين، التي تتكون من عدة أجزاء محكمة الربط دقيقة الصنع، من أهمها الشبكية التي تتكون إحدى طبقاتها من ثلاثين مليون عود بصري (عصا بصرية) وثلاثة ملايين مخروط بصري، تنطبع عليها الصور المختلفة.

ولولا إرادة الخالق سبحانه في خلق هذه الأعواد والمخاريط لكنا عمياً، لا نرى شيئاً.



وبالرغم من أن عيوننا صغيرة، إلا أن مجال عملها يصل إلى مئات الأمتار، ويصل إلى نجوم السماء بصورة مجملة غير دقيقة.

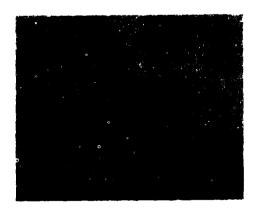

ومجال الرؤية محدود أيضاً بنوع خاص من الأشعة ، فنحن لا نرى أمواج «المذياع» مثلاً ، رغم أن الإنسان قد استخدم عقله لتقوية بصره باختراع أجهزة مكبرة فلا يزال مجال البصر محدوداً بحدود تلك الأجهزة . فلن تستطيع أن ترى من بالمكان المجاور بأي جهاز من الأجهزة ، إلا أن تصنع فيه محطة إرسال تلفزيوني ترسل لك الصورة من هناك .



## ٥ ـ معرفة ما غاب عن إحساسنا وإدراك الأصوات:

ونعرف الأصوات ودرجاتها، وشدتها وقوتها، ونعرف بالأصوات ما غاب عن مشاهدة أبصارنا، وإدارك حواسنا.

كل ذلك بواسطة جهاز أتقن ربه تصويره ، وتكوينه ، وتنظيمه . ذلك هو عضو الأذن . ولولا إرادة الخالق في حلق هذه الآذان ما كلم إنسانا إنسانا أخر، ولا قامت بين الناس أية صورة من صور التعاون ، ولما وجدت الدول ، والمجتمعات .



وإن كانت الأذن لا تسمع الأصوات إلا لمسافات قريبة فإنها نافذة المعرفة البشرية إلى شتى الميادين الغائبة عن مشاهدة البصر، وإدراك الحواس الأخرى.

فيها نعرف ما يدور في البلاد الأخرى ، وما يصل إليه العلماء ، ونتعلم العلوم المختلفة التي نجهلها . ونطلع على عالم الغيب في السموات العلى ، وعلى أحوال أهل الجنة والنار ، وعلى كثير من الأمور التي تقع في نطاق عالم الغيب .

## ٦ ـ قوة الفهم والتعقل:

والعقل هو الذي يفرق بين الحق والباطل، ويميز بين الضار والنافع. وهو الذي يفرق بين الإنسان والحيوان. وإذا كانت الحيوانات تشاركنا في الحواس الخمس. بل ربما يوجد في الحيوانات ما هو أقوى منا في إحساسه كالكلب في حاسة الشم، والصقر في حاسة البصر والرؤية.



فإن الإنسان امتاز بعقل استثمر به ما في الأرض من خيرات، وطار به في الفضاء، وغماص به في أعماق الماء، وتعلم به الكثير من العلموم والمعارف، عن طريق ما يأتيه من الحواس، من إشمارات، وعلامات ومشاهدات، ومسموعات.

س: وهل للعقل حدود؟

ج: إن الغقل محدود بالحواس، وقوة التخيل، فلا يفكر إلا فيما يأتي
 عن طريقها.

فإذا تخيّلنا شخصاً لا يملك سمعاً ولا بصراً ، ولا يحس شماً أو طعماً أو لمساً ، ولا يتخيل شيئاً ، هل يمكن له أن يعرف شيئاً عما حوله أو يكتسب علماً واحداً من العلوم ، أو معرفة واحدة من المعارف؟!

إنه عندئذ يكون هو والجماد سواء، وإن كان له عقل يدبر ويفكر لكنه عاجز عن العمل، معطل بإغلاق أبواب المعرفة ونوافذها: الحواس الخمس.

وإذا عرفنا أن الحواس الخمس محدودة في عملها، عرفنا أن العقل أيضاً محدود في عمله.

فالعقل لا يعرف ما هي بداية وجوده ، ولماذا خلق على هذه الدنيا ، ولا يعرف ما الذي يرضي خالق الإنسان ، ولا ما الذي يغضبه ، ولا يدري لماذا يموت الناس؟ وإلى أين يذهبون؟ كما أن العقل لا يدرك إدراكاً صحيحاً لطريق الهدى الذي يحقق للناس الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ، لأن ما سبق كله يقع خارج نطاق عمل الحواس .

### ٨ ـ الوحى:

وإذا كان العقل يعجز عن كل ذلك؛ فإن الخالق أراد أن يتمم علم الإنسان بما يهمه في أمر حياته ووجوده.

فأنزل إليه وحياً وبعث للعالمين الرسل يهدونهم إلى طريق ربهم.

﴿ قُلْ اَ اللَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْدِدَةً ''قَلِيلًا مَّا وَشَكُرُونَ﴾ والملك: ٣٣)

 <sup>(</sup>١) يستخدم القرآن تعبيري الفؤاد والقلب للدلالة على القوة الواعية. وذكر القرآن السمع والبصر والفؤاد لأنها أهم وسائل المعرفة.

﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمّ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم " مَنْ إِلَنَهُ غَيْرُ اللَّهِ عَلَىٰ قُلُوبِكُم " مَنْ إِلَنَهُ غَيْرُ اللَّهِ عَلَىٰ أَلْكِنْ فَكُمْ يَصَدِفُونَ ﴾ (الانعام: ٤٦) يَأْتِيكُم بِدِّ انظر كَمَ أَنْ سَلْنَا فِي نُصَرِفُ الْأَيْنَ فَي نُولِكُ مِن صُولًا مِن حَمْ يَتْ لُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِينَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ ويُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ ويُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٥١)

﴿ فَأَذَ كُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَمَ كُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٣٩)

#### الخلاصة

- لقد ميز الله بني آدم على غيرهم من الحيوانات بنعم كثيرة أهمها:
   العلم.
- فخلق لهم الله تعالى أدوات العلم وأجهزة تحصيله مصنوعة أدق الصنع، مشتملة على الحواس الخمس. والعقل المميز بين الحق والباطل. والضار والنافع، والوحي المكمل لما خرج عن حدود عمل هذه الأدوات. ولولا إرادة الله التي خلقت لهم تلك الأدوات، ما علم إنسان شيئاً.
- تشهد هذه الأدوات والأجهزة العلمية كما يشهد المسلم أنها من
   خلق الحكيم، العليم، الخبير. لا من صنع وثن لا يعلم، أو طبيعة لا تعقل.

#### مناقشة

 ● فهل هذه الأجهزة الدقيقة المحكمة المقدرة لتعليم الإنسان من صنع صنم أو وثن لا يعلم شيئاً؟!

<sup>(</sup>١) انظر الهامش السابق.

- أم أنها من خلق طبيعة لا تملك سمعاً ولا بصراً ولا عقلاً ولا حساً
   ولا شعوراً؟!
- أم أن هذه الأدوات والأجهزة العلمية تشهد، كما يشهد المسلم أن
   ربها هو الحكيم العليم الخبير.

# الفصشل *لثالث* هسَل الرَّوْسِية شَرط للإيسَان

# البصر يعجز عن رؤية كل شيء:

س: هل يستطيع البصر أن يرى كل شيء؟

ج: لا. . فالبصر محدود في قدرته على الرؤية والمشاهدة .

إن البصر يعجز أن يشاهد ما يدور في المكان المجاور، والبصر لا يقدر على رؤية الهواء الذي يحيط بنا من كل مكان، ولا ندرك الهواء إلا بأثره في الأغصان والملابس والأشجار، وما يحدثه من ضغط على أجسامنا (قوة الرياح).

أما الهواء فلا نعرف لونه ولا طوله أو عرضه بأعيننا، ونحن نؤمن بالجاذبية الأرضية رغم أننا لم نشاهدها، ولم ندر ما طولها أو لونها أو حجمها أو عرضها.

وكذلك نؤمن بأن لنا عقولاً هي الفارق بيننا وبين والمجانين، وبيننا وبين الحيوانات، ولكننا لم نشاهد طولها أو عرضها، ولا نفهم ما لون العقل أو هيئته؟!

ونؤمن بالذرة رغم أننا لم نشاهدها ونؤمن بأمريكا وروسيا، وبالحرب التي قامت بيننا وبين اليهود رغم أنّنا لم نشاهدها بل ولا أحسسنا شيئاً عن تلك الأمور بطعم أو شم أو لمس أو رؤية، إنما سمعنا عنها فقط.

# الإيمان بغير المشاهد:

س: وكيف نصدِّق ونؤمن بما وقع خارج حدود بصرنا؟

ج: هناك طريقان:

# ١ - إدراك الأثر يدل على المؤثر:

س: وما معنى ذلك؟

ج: معنى ذلك: أننا نؤمن بالجاذبية لأننا شاهدنا آثارها، وإن كنا لم نشاهه ها، وآمنا بأن لنا عقولاً لأننا أدركنا آثار العقول مشاهدة، كما أدركنا آثار الجنون واضحة بينة، وآمنا بالهواء لأننا أدركنا آثاره ضغطاً على أجسامنا وتحريكاً لأغصان الشجر(١٠)، وهكذا دل الأثر على المؤثر دلالة عقلية بالتصديق.

# ٢ ـ السماع من مصدر موثوق:

س: وما معنى ذلك؟

ج: معنى ذلك: أن نطاق مشاهداتك ضيق جداً.

وإن كثيراً من الحقائق الموجودة لا يحيط بصرك بها علماً. فأستاذ الجغرافيا يحدثك عن أمريكا وروسيا والهند وأستراليا وغيرها وهو لم يشاهدها في الغالب؛ وأنت كذلك، فهل تكذبه؟ الجواب لا. . . لأنك على ثقة أن مصدر هذا العلم قد جاء من مصادر موثوق بها. وذلك مما اطلعوا بأنفسهم على هذه البلدان.

والطبيب يحدثك عن علاج مرصك فتصدقه رغم أنك ربما لم تشاهد الداء كما أنك لم تشاهد الدواء وقت وصف الطبيب له، ولم تشاهد أن ذلك الدواء عالج ذلك المرض؛ لكنك تصدق أن ما وصف الطبيب من دواء، هو علاج ذلك المرض، لأنك تثق أن الطبيب قد علم ما جهلت، فأخبرك. فصدقت.

<sup>(</sup>١) وكما أمن اليتيم أنَّ له أبأ ولو أنه لم يشاهده. لكن وجود اليتيم أثر يدل على والده في عالم الغيب وكما تدل المصنوعات التي تشاهدها في الأسواق بأن لها صانعاً ولو لم نره.

وهكذا؛ كل الخبراء والمتخصصين يخبروننا بما عرفوه وغاب عن مشاهدتنا فنصدقهم على قدر ثقتنا بالمصدر الذي جاءنا منه الخبر.

# الإيمان بالله:

س: وكيف آمن المؤمن بربه؟

ج: الإيمان بالله يتحقق بكلا الطريقين السابقين.

١ ـ فأثار الله ومخلوقاته التي هي كالمرآة لقدرة الله سبحانه قد ملأت
 الأرض والسماء .

٢ ـ بواسطة رسالات الله التي ملأت التاريخ البشري عبر القرون،
 والتي حملها إلينا رسل الله، الذين خصهم الله بالوحي والرسالة وجاء فيهم
 قوله تعالى:

﴿ وَمَاكَانَ لِيَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَا وَحَيًّا أَوْمِن وَرَآيِ جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَايَثَ أَءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمً ﴾ (الشورى: ٥١)

وبهذا يتم الإيمان بالله بواسطة مصادر موثوق بها هي مصادر المرسلين الذين أيدهم الله بالآيات والبينات والمعجزات الدالة على صدق رسالتهم .

# اقتراح قديم:

س: وهمل اشترط قوم لإيمانهم أن يروا الله؟

ج: نعم... فبالرغم من أن مجال الرؤية محدود، وبالرغم من وجود الملايين من الحقائق خارج نطاق البصر. وبالرغم من أن ما يقارب ٩٠٪ من معلوماتنا اليومية والعلمية لا نشترط في قبولها المشاهدة، وبالرغم من أننا نصدّق كل يوم بالكثير من الأخبار، والعلوم بواسطة السماع فقط وبثقتنا في مصدر السمع، وبالرغم من ذلك كله فقد اشترط الكفار السابقون لإيمانهم أن يربهم الرسول ربهم. قال تعالى:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْدَهُ ﴾ (البقرة: ٥٥)

بل لقد جاء هذا الطلب من سيدنا موسى عليه السلام إلى الله عز وجل. وعجباً!! لعين لا تستطيع أن تحتمل رؤية الشمس دقيقة واحدة كيف تقدر على احتمال نور الله لو تجلى لها؟!!

س: وماذا كان جواب ربنا على سيدنا موسى؟

ج: قال تعالى:

﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِ أَرِنِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنِ أَنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا جَعَلَى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِ أَفَلَمَا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَكَنَكَ بَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٣)

إن الجبل الثابت الأشم لا يحتمل تجلي الله له، وموسى الرسول لا يحتمل آثار تجلي الله للجبل ويخر صعقاً .

فكيف لو تجلى الله علينا ونحن بهذا التركيب الضعيف الذي لا تحتمل فيه أبصارنا قوة الشمس، إن محاولة رؤية الله الذي ﴿ وسع كرسيه السموات والأرض﴾ الذي هو ﴿ نور السموات والأرض﴾ بعين صغيرة لا تتمكن من الرؤية إلا على مسافات قريبة، هي محاولة من يريد أن يرى الأرض كاملة التفاصيل من ثقب في باب بيته، ولله المثل الأعلى.

#### الخلاصة

هناك حقائق تقع خارج نطاق أبصارنا وذلهم عنها بطريقين:

١ ـ بآثارها المشاهدة.

بالسماع عنها من مصدر موثوق.

# وإيماننا بالله يقوم على:

١ ـ مشاهدة آياته وآثار قدرته وحكمته في مخلوقاته التي تملأ الأرض
 والسماء .

٢ ـ السماع لحديثه سبحانه الذي حمله إلينا المرسلون، وقامت
 البينات على صدقهم وعلى أن ما جاؤوا به هو كلام رب العالمين.

● إن عدم رؤيتنا لله سبحانه ترجع إلى عجز في أبصارنا وضيق في حدود عملها، وما مثل من أراد رؤية الله الذي ﴿ وسع كرسيه السموات والأرض﴾ بعينه الضيقة الصغيرة \_ إلا كمثل من أراد مشاهدة الأرض بأجمعها من ثقب باب بيته ولله المثل الأعلى.

# الفص*شل الابع* جَعَدُل لَكُمُ الأدضَ مهادًا

# أرض ممهدة:

س: ما معنى أن الله جعل الأرض مهادأ ؟

ج: معنى ذلك: إن الله الـذي خلـق الأرض قد فرشهـا، وأعدهـا، وهيأها لحياة الإنسان عليها، كما تعد منزلك بما يلزمه من الأثاث والأدوات والوسائل. قال تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيَعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴾ (الذاريات: ٤٨)

#### الماء:

س: وما هي الأدوات والوسائل التي أعدت بها الأرض؟

ج: ١ ـ الماء الذي يخلقه ربه أو يحوله من البحر ماء عذباً أو يسوقه إلينا، أو ينزله نطفاً دقيقة أو يخزنه قريباً من سطح الأرض ولـولاه ما كان للإنسان حياة على وجه الأرض. قال تعالى:

﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ السَّمَاقَ السَّمَاقَ السَّمَاءَ مَا أَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ (ابراهيم: ٣٢)

## الط أم:

 ٢ ـ وإذا كانت الأرض بغير مصدر للماء لا تصلح لوجودنا، فإنها بغير مصدر للطعام لا تصلح أيضاً.

وقد أمدنا خالقنا ـ الذي خلق لانا بطونا مجوع ـ بما يشبعنا ويسدحاجتنا من ألوان الطعام المختلفة . فأمر التراب الصالح والبذور النابتة والرياح والمطر، والبحار والليل والنهار والهواء وغيرها: أن تتعاون جميعاً في نظام منسق لإعداد طعام الإنسان في هذا المطعم الأساسي الذي كونه ربه لتوفير طعام ساكني الأرض.

## قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللْعَلَيْكُمُ مِنَا اللْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَلْ عَلَيْكُمْ مِنَا عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنَا عَلَيْكُمْ مِنَا عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُ مَالْمُعْمِ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ مُعْمِلًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُعْلِقُلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مَا ع

#### الهواء:

٣ - أما الهواء فلا نستغني عنه لحظة: لذلك فقد وفره ربه وأحكم له نظاماً لا ينقصه تنفسنا واستهلاكنا منه؛ وجعله درعاً لنا يحرق الشهب والنيازك قبل أن تصل إلى الأرض، كما يسره سبحانه لكثير من حاجاتنا.

## قال تعالى:

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ \* أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّمْيَهِ ، وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ (الروم: ٢٦)

#### البناء الثابت:

٤ - كل ما سبق وغيره إن لم يكن موجوداً على بناء ثابت مستقر فلا قيمة له ولا أهمية ، لذلك ؛ فقد أحكم خالق الإنسان بناء هذه الأرض ، كما أحكم تمهيدها لتكون صالحة لحياته .

كما أن خالق هذه الأرض منع اضطراب هذه الأرض بالجبال الرواسي التي تمنع وتقاوم الخلل والاضطراب.

#### قال تعالى:

﴿أَمَّنَجُعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَا أَنَّهُ لَرًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِ وَجَعَلَ بَيْ الْمَعَ وَجَعَلَ بَيْ الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمُعْدَى اللهُ الله

وأمد الخالق سبحانه هذا الإنسان على هذه الأرض: بالنبات والحيوان، وسخر الجميع لهذا الإنسان ليأخذ فراشه وأثاثه، وملابسه مما تنبت الأرض ومن جلود الأنعام وأصوافها.

قال تعالى:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَنْعَلَمُ مَن عُلَاكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَنْعَادِهَا وَأَنْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَنْتُنَا وَمُتَنعًا إِلَى عِينٍ ﴾ (النحل: ٥٠)

# الموقع :

7 ـ وهـذه الأرض واحـدة من الـكواكب السيارة حول الشـمـر (كعطارد، والمشتري، والمريخ، والزهرة...) وقد كان موقع أرضنا من الشمس في المكان المناسب لو قربت نصف المسافة بينها وبين الشمس لأحرقتنا الشمس وأماتت كل حي؛ ولو بعـدت نصف المسافة بينها وبين الشمس لتجمدنا برداً وتجمد كل كائن حي.

ولو تغير موقع أرضنا لتغيرت أيامنا وليالينا وسنواتنا وأمطارنا، ولتغير الكثير من الأشياء، والأرض تسير حول الشمس وهي ماثلة بزاوية ٣٣ ولميلها حكمة؛ فقد قدر الله بهذا الميل المحافظة على نظام الفصول الاربعة: (الصيف، الخريف، الشتاء، الربيع) ومنع تحول وسط الأرض إلى صحراء تحترق في صيف دائم ومنع دفن شمالها وجنوبها تحت ركام من الثلج.

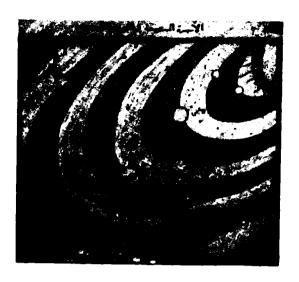

#### قال تعالى:

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْمَتِ لِأَوْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَارِ لَاَيْمَتِ لِلْأُولِي اللَّهِ اللَّهَارِ لَاَيْمَتِ لِلْأُولِي اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِي الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللِي الْمُلِ

﴿إِنَّ فِي ٱخْطِلَافِ ٱلْتَّلِ وَٱلنَّهَ ارِوَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَسَتِ لِقَوْمِ يَنَّقُونَ ﴾ (يونس: ٦)

# إمكانيات العمل:

٧ ـ ولقد أمد الله الإنسان بوسائل العلم وإمكانيات العمل وسخر له ما أودع في هذه الأرض من كنوز ومعادن وخيرات.

#### قال تعالى:

﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُومَا فِ ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَعْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّكَمَاءَ أَن تَفَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عُنْ إِنَّ ٱللَّهَ فِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُنَّ رَّحِيمٌ ﴾

(الحج: ٥٥)

<sup>(</sup>١) يوم تقوم القيامة وتندثر الكواكب وتنكدر النجوم وتجمع الشمس والقمر وتختل الجاذبية. والله أعلم.

#### التوقيت :

٨ ـ ومن تمام التنظيم والتمهيد لحياة الإنسان في هذه الأرض تعاقب الليل والنهار؛ فليس الوقت ليلاً دائماً يعجز الناس فيه عن السعي والعمل،
 ولا نهاراً دائماً يحرق الحياة والأحياء.

ولو شاء الله لجعله كذلك؛ فها هو ذا . . . وجه من أوجهه : نهار دائم محرق ، والوجه الآخر ليل شديد البرد .

وانظر إلى هذه الساعة الأرضية التي يصنعها تعاقب الليل والنهـــار لا تختل ولا تتوقف أو تتغير.

ثم انظر إلى مناسبة طول الليل والنهار لنومنا وسعينا فلـوكان طول الليل كطول عشر ليال لنمنا ليلة وانتظرنا طلوع الفجر تسع ليال.

ولو كان طول النهار كطول عشرة أيام لأحرقت الشمس زرعنا ونباتات الأرض. وها هو ذا يوم الزهرة يبلغ قدر طول يومنا ثلاثين مرة. أما عطارد فإن ليله دائم ونهاره دائم. فتأمل إلى رحمة ربك وتدبر.

قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَهَ يَشُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْتَلُ سَرَعَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْكُمُ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُوكَ فِيدًا النّهَ ارْسَارُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِلِيْلِ تَسْكُنُوكَ فِيدًا النّهَارُسِكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُوكَ فِيدًا النّهَارُسِكُ مَا النّهَارُوكَ فِيدًا النّهَارُونَ فِيدًا النّهَارُونَ فِيدًا النّهَارُونَ فِيدًا النّهَارُونَ فِي اللّهُ مَنْ إِلَيْهُ عَيْرُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمِ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّ

#### مناقشة

لقد أعدت الأرض لحياة الإنسان وما عليها من كاثنات حية اخرى فهيئت بالماء المناسب، وبالهواء الكافي الذي لا ينفد رغم الاستهلاك،

وبالطعام الذي يسد جوع الإنسان وجوع كل كائن حي؛ كما أعدت بجبال تمنع عنها الاضطراب، وجاذبية تمسك ما عليها من أن يلقى خارجها، وأعدت بالنباتات والحيوانات المختلفة التي انتفع منها الإنسان في ملابسه وفراشه وأثاثه وطعامه، كما أعدت بالرياح والأمطار والبحار وبالدفء المناسب للحياة، ووضعت في موقعها المناسب بحجمها المناسب بميلها المناسب، وجرت بسرعتها الصحيحة. وبهذا أصبحت صالحة للحياة في حين لا يصلح غيرها من الكواكب السيارة للحياة.

فهل صنم عاجز، هو الذي خلق التدبير المحكم والتنظيم البديع؟! أم أنها الطبيعة المسلوبة الارادة والتدبير هي خالقة ذلك التدبير والتقدير؟!

أم أن ذلك التدبير الحكيم، والتنظيم السديد، والصنع البديع، والخلق الهائل، والتكوين العظيم يشهد كما يشهد المسلم: أنه من صنع الحكيم، المريد، العليم، القادر، المهيمن، الرحيم، العظيم سبحانه؟ نعم. . . إنه بذلك يشهد وأنا على ذلك من الشاهدين.

#### الخلاصة

- \* هيأ الله الأرض وأعدها لحياة الإنسان بالماء ، والهواء ، والطعام ، والجبال ، والجاذبية ، والأمطار ، والرياح ، والسحب ، والبحار ، والشمس ، والحيوانات .
- \* جعل الله الأرض تجري في مدار محكم دقيق على بعد من الشمس صالح لحياة الناس، بسرعة مناسبة وحجم مناسب، وكثافة مناسبة وميل محكم، وحدد توقيتاً دقيقاً في ليل ونهار، يتعاقبان في غاية النظام والإحكام.
- ♣ كل ذلك يشهد أنه من صنع الحكيم، المريد، العليم، القادر، المهيمن، الرحيم، العظيم سبحانه.

# الفصل المخامِنُ ﴿ أَفَ لَمُ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاء ؟ ﴿

## المجموعة الشمسية:

س: ما هي المجموعة الشمسية؟

ج: هي الشمس، وما يدور حولها من كواكب: كعطارد والزهراء والأرض والمريخ، وغيرها؛ وكل منها يدور في فلك محدود وطريق مرسوم لا يميل عنه ولا ينحرف، ويسير فيه بسرعة مقدرة منظمة لا تزيد ثانية ولا تنقص ثانية.

# ميزان دقيق:

س: كيف لا تتصادم هذه الكواكب مع أنها جميعاً في حركة مستمرة؟

ج: إن الذي خلق هذه الكواكب حكيم عليم خبير، فهو قد وضع ميزانا دقيقاً محكماً لبقاء هذا النظام فهو سبحانه عندما خلق كل توكب، لم يخلقه بغير تدبير أو إحكام أو تنظيم سبحانه. وإنما خلقه بحجم خاص ووزن معلوم، ومواد محددة ووضعه في فلكه الصحيح ومداره اللائق بذلك الوزن والحجم. كما أجراه سبحانه بسرعة محددة تتناسب مع مداره وبعده عن الشمس، وبقية الكواكب. وتتناسب أيضاً مع حجمه، ووزنه، فلم يكن الخلق إذاً خبطاً؛ إنما كان خلقاً مقدراً محكماً متقناً قام على ميزان دقيق. وباستخدام هذا الميزان تمكن الفلكيون من معرفة الكوكب المسمى «بلوتو» قبل مشاهدته بالمراصد الكبيرة وحددوا مكانه، وسرعته و وجهته وكثافته، فإذا بالنتيجة تأتي كما حددها الفلكيون قبل رؤيته وذلك بالحساب من الميزان الدقيق الذي وضعت عليه هذه المجموعة.

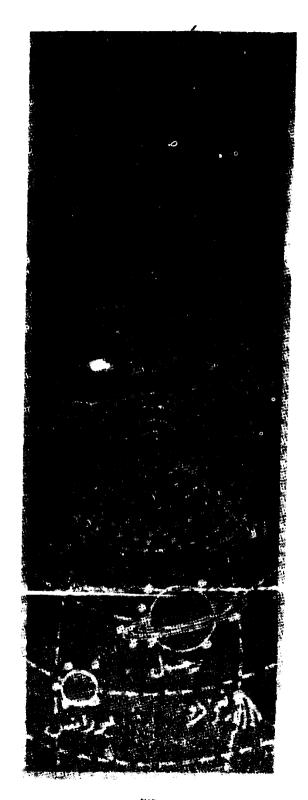

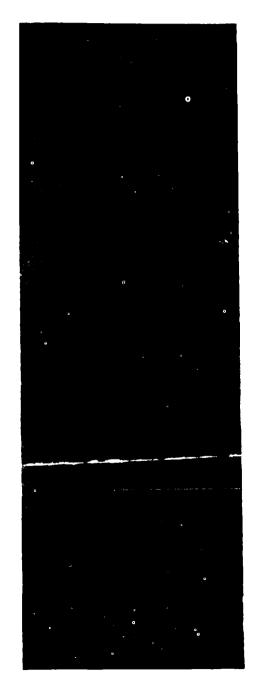

ومن هنا يجب أن نعلم أن تكوين مجموعتنا الشمسية لم يكن خبطا أعمى، وإنما كان بناءً على خطة مرسومة، وميزان محكم، وتدبير دقيق. جعل كل كوكب في مكانه المناسب، وعلى البعد المناسب من الشمس، ومن غيرها من الكواكب.

وكونه بحجمه الصحيح، وكثافته الصحيحة. ورسم له المدار المناسب وأجراه بالسرعة المناسبة، ولو تغير شيء من هذا الميزان الدقيق لاختل نظام مجموعتنا وتصادمت الكواكب واندثرت. قال تعالى:

﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ (الرحمن: ٧) ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (الأعراف: ١٨٥)

# المجرّة:

س: وما هي المجرة؟

ج: المجرة هي مجموعة كبيرة جداً من النجوم.

س: وما هي النجوم؟

ج: هي هذه الأجسام الملتهبة المضيئة التي نراها بالليل تملأ السماء.

س: وأيهما أكبر: النجم أم الشمس؟

ج: أولاً: يجب أن تعلم أن الشمس أكبر من الأرض بمقدار (١٣٠,٥٠٠) مرة. وعلى هذا فهناك من النجوم ما هو أصغر من الشمس ومنها ما هو أعظم من حجم شمسنا (بمائة مليون مرة)، كما هو الحال في النجم المسمى (منكب الجوزاء).

وشمسنا عبارة عن نجم واحد في مدينة نجوم هاثلة تشبه كثيراً المجرة

اللولبية الكبيرة في المرآة المسلسلة. ويعتقد علماء الفلك أن في مجرتنا (المجرة اللولبية ذات القضبان) حوالي مائة ألف مليون نجم في مدينتنا النجمية (المجرة) ولكي نعد هذه النجوم في كل دقيقة مائة نجم نحتاج أن نستمر ألفي سنة ليلاً ونهاراً حتى نتم العد.



س: وهل هناك مجرات اخرى؟

ج: نعم. هناك مجرات كثيرة جداً غير مجراتنا. فقد يكون هناك بليون من المجرات الأخرى. ولا تزال تظهر للفلكيين مجرات جديدة كلما مرت الأيام وتقدم العلم البشري، ومنها جديد لا يزال يخلق.

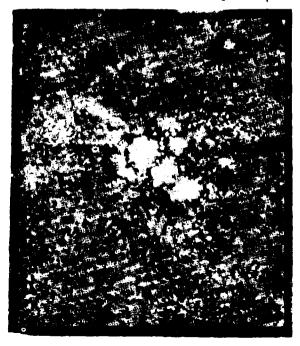

#### قال تعالى:

﴿ أَفَارَينَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُ مَركَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيْنَهَا وَمَالِمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ (ق : ٦)

# دوران وميزان:

ومن النجوم ما هو مزدوج أي كل اثنين معاً، يدور كل منهما حول الأخر؛ وقد تكون النقطة التي تراها متلألئة في السماء أربع نجوم أوستً يدور كل منها حول الأخر.

وقد اكتشف الفلكيون أكثر من ١٧,٠٠٠ نجم مزدوج وكل هذه النجوم تجري في أفلاكها. ولكنها مع ذلك لا يصدم بعضها بعضاً، ولا ينحرف أحدها عن طريقه أو مساره، وكل منها قد جرى في فلكه الصحيح، وبهذا اتزنت النجوم وسارت في أفلاكها. قال تعالى:

#### مسافات خيالية:

س: كم من المسافات بيننا وبين الشمس وبيننا وبين النجوم؟

ج: إن المسافات هائلة لا يمكن قياسها بالأميال، فإن فعلنا ذلك كنا كمن يريد أن يعيش ما بين صعدة وعدن بالمليمتر؛ إنهم يقيسون المسافات بالسنة الضوئية وتساوي:

مسافة السنة الضوئية = سنة بلايين مليون من الأميال .

أي إن الضوء الذي يقطع في الثانية الواحدة مسافة:

(١٨٦ ألف ميل) يقطع في السنة ستة بلايين مليون من الأميال. والمسافة بيننا وبين السمس (٩٣) مليون ميل يقطعها الضوء في ثمان دقائق،

وأقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية (رجل قتطورس)؛ يبعد عنا مسافة يقطعها الضوء في ( ل على السماء : فيبعد عنا مسافة ( ٩ سنوات ) وأما الشعرى اليمانية فهي ألمع نجم في السماء : فيبعد عنا مسافة ( ٩ سنوات ) وأما نجم (ذنب الجدي ) فيبعد مسافة يقطعها الضوء في (٦٥ اسنة ضوئية ) ، وتبعد عنا المجرة اللولبية الكبيرة من كوكبة المرآة المسلسلة مسافة يقطعها الضوء في بليون سنة ، وأقصى ضوء رصده العلماء وصل إلينا من مسافة تبعد عنا ستة بلايين سنة ضوئية .

وكل تلك النجوم لا تزال في الفراغ بيننا وبين السماء الدنيا.

قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا أَرْجُومُا لِلشَّيَطِينِ ﴾ (الملك: ٥) ﴿ فَ لَا أُقْسِمُ بِمَوقِعِ ٱلنُّجُومِ (﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ (الواقعة: ٧٥، ٧٦)

#### مناقشة

وره هل إذا قلت: إن ألف قمر صناعي صغير، أو ماثة، أو عشرة، أو قمراً واحداً؛ قد خرج من الأرض وأخذ يسير في مدار مرسوم متزن حول أرضنا نتيجة لتفاعلات كيماوية بين الأسلاك والحديد وبقية المواد المختلفة؟

وإن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى حكمة حكماء، أو علم علماء، أو قدرة فنيين، هل إذا قلت ذلك ستجد من يصدقك؟!

إن روسيا وأمريكا عندئذ قد تقدّمان طلباً بمحاكمتك أو تعلنان سخريتها بقولك إن كان لقولك أهمية ، لأنك بهذا قد أنكرت علم علمائهما وحكمة حكمائهما ومهارتهما الفنية وقلت دعوى كاذبة .

- فعجباً إذاً لأولئك الكفار الجاحدين الذين لا يزال لهم وجود في زمن التقدم الذي زادهم معرفة بآيات الله وعظيم خلقه وحكمته وتدبيره وتقديره.
- ♣ إذا كان قمر صناعي صغير لا يمكن أن يطلقه إلا من له الحكمة والعلم، والخبرة والقدرة.
- \* أفلا تشهد إذاً هذه الملايين الملايين الملايين من الكواكب والنجوم والمجرات السابحة في مداراتها المنتظمة ، المقدرة المحكمة في سرعتها أو أحجامها وأوزانها ؛ ألا تشهد هذه المخلوقات في السماء ، كما يشهد المسلم : إنها من خلق القوي القادر العزيز . العليم الخبير ، المهيمن سبحانه ؟! وتشهد أنها ليست من خلق وثن عاجز أو طبيعة عمياء ، لا تدبير لها ولا إرادة!! بل تشهد وأنا على ذلك من الشاهدين .

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهَ مَوْرَاتُ مَظُوِيَّتُ أَبِيمِينِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا يُشْرِكُونَ ﴾ وَالسَّمَوَتُ مَظُوِيَّتُ مُظُوِيِّتُ أَبِيمِينِهِ وَاسْبَحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (الزمر: ٦٧)

#### الخلاصة

- ♣ لم تتكون مجموعتنا الشمسية بخبط أعمى، إنما كان تكوينها وفق خطّة محكمة قدرت أبعادها وأوزانها وأحجامها وسرعتها ومداراتها بميزان دقيق .
- المجرات: مجموعات كبيرة هائلة من النجوم محكمة التكوين
   والخلق تجرى نجومها في أفلاكها المحددة المقدرة.
- ♣ إن هذه السماء وما فيها من آيات عظيمة يعجز الخيال عن تصورها
   لتزيدنا معرفة بخالفنا، وتشهد مع كل صاحب عقل: أن ربها هو الحكيم
   القوي، القادر، العزيز، الخبير، المهيمن، سبحانه!.

# الفصف لالتادس الواحيد الواحيد

# خالن واحد، ومربد واحد

س: ما هو الدليل على أن خالق هذه المخلوقات واحد؟

ج: إذا تأملت في هذا الكون ونظرت إليه نظرة شاملة ، وجدت أنه قد خلق بإرادة واحدة ، لا بإرادتين ، وربطت أجزاءه حكمة حكيم واحد، وأن هناك تصميماً شاملاً موحداً لكل مخلوق ضمن هذا التصميم والصنع الواحد. فتأمل:

إن فتحة البواب في معدتك مرتبطة بالمعدة، والمعدة مرتبطة بالجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي مرتبط بالجهاز الدموي (الدوري) والجهاز الدوري مرتبط بالجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي مرتبط بالجهاز العصبي، والجهاز التنفسي مرتبط بالجهاز العصبي، والعضلات مرتبطة بالعظام، والعظام مرتبطة بالجهاز العضلي، والعضلات مرتبطة بالعظام، والعظام مرتبطة بالجسم بأكمله. وهكذا لا قيمة لأي جزء في الإنسان إلا بارتباطه بباقي الأجزاء.

فإرادة واحدة هي التي خلقت الإنسان، لا إرادتان.

ولكن هذا الإنسان مرتبط بالأرض وما فيها من تراب يزرع ونبات ينمو، وأمطار تمد الإنسان وزرعه وأنعامه بالماء اللازم للحياة، ورياح تحرك وتسوق السحب، وبحار يتكون منها المطر، وهواء يتنفس منه الإنسان، وشمس تعمل على تكوين الطعام وإنضاج الثمر، وتيسير كثير من شؤون الإنسان. وجاذبية أرضية تمسكه من أن يلقي به في الفراغ وغيرها.

فلا قيمة لوجود الإنسان بغير هذه المخلوفات.

ومن هذا الترابط بين الأرض وما عليها نعرف أن هذه الأرض قد صممت بإرادة واحدة ، لا بإرادتين متعارضتين .

ولكن هذه الأرض لا قيمه لها بغير أن تكون مرتبطة بالشمس والقمر، وسائر أفراد مجموعتنا الشمسية لأن نظام سيرها واتزانها في مدارها متوقف على علاقتها المقدرة المحكمة ببقية أفراد المجموعة وإلا فستصطدم بأي نجم أو كوكب يدمرها وما عليها.

وإذاً فخالق الأرض وما عليها هو خالق هذه المجموعة الشمسية، ومجموعتنا الشمسية مرتبطة بباقي النجوم في مجرتنا، وإلا فإن أي اختلال في الارتباط يسوقها إلى الاحتراق في نجم عملاق، ويقضي عليها وعلى كل ما فيها. فبإرادة واحدة خلقت مجموعتنا الشمسية وارتبطت مع باقي النجوم في مجرتنا، وبالمثل ارتبطت واتزنت مجرتنا مع باقى المجرات.

ومن هذا الارتباط المحكم الدقيق بين أجزاء هذا الكون، بين فم المعدة والمجرة، نعرف أن إرادة واحدة هي التي خلقت ونظمت ونسَّقت وأوجدت. قال تعالى:

﴿ لَوَكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ ۗ أَلِلَّهُ لَلْسَكُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٢)

# حاكم واحد:

س: وهل هناك دليل آخر؟

ج: نعم. . . الأدلة كثيرة ، فإذا نظرنا إلى الأحكام والقوانين والسنن الإِلهية التي يخضع لها كل ما في الكون وجدنا كثيراً منها قوانين واحدة .

فمثلاً نجد قانون الجاذبية يحكم الخالق به أجزاء الذرة، كما نجد نفس القانون يحكم أجزاء المجرة، وبالمثل القوانين الحرارية، والإشعاعية وغيرها.

فيشهد هذا النظام الموحد والقوانين الواحدة أنها قد صدرت بأمر حاكم واحد.

وحتى تلك القوانين المختلفة المتعددة فإنها جميعاً قد كمل بعضها بعضاً؛ لإيجاد نظام شامل وقانون موحد، سار الكون كله به في نظام محكم الأجزاء بتوازن دقيق.

فيشهد ذلك كما يشهد المسلم: أن هذه القوانين المحكمة المتوازنة المتعاونة قد صدرت بأمر حاكم واحد.

ولوكان مع الله آلهة أخرى لعملوا على سلب الحكم من يد الحاكم الواحد رب العرش، ولحاولوا أن يستأثروا بشيء من هذه المخلوقات وعندئند يحدث الفساد ويتسرب الخلل إلى نظام هذا الكون بتلك المحاولات. قال تعالى:

﴿ قُلِ لَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَعَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾

(ألإسراء: ٤٢)

رِب واحد:

س: وهل هناك دليل ثابت؟

ج: إن قاعدة البناء في هذا الكون واحدة. إنها الـذرة ذات النظـام والترتيب والتركيب الواحد على اختلاف في الأجزاء وأعدادها.

إن هذه الذرة إذا جزئت انطلقت إشعاعاً: ومن الإشعاع تتكون الأجساد الحية والجبال الراسية والأمطار النازلة والكواكب السابحة. . . أصل واحد لكل هذه المخلوقات وهي تشهد أنها من خلق صاحب ذلك الأصل الواحد الذي لا شريك له في ملكه .

ولو كان لأحد مشاركة في ملكه لاستحوذ على ما يملك وأخذ ما صنع ؛

وعندئذ يحدث الفساد في الكون فكيف يكون الحال: . . . إذا ذهب رب الشمس بشمسه، ورب الهواء بهوائه، ورب المطر بمطره. ورب كل مخلوق بخلقه؛ وهم جميعاً لا شك فاعلون؛ ما لم يسر كل منهم بما صنعه تحت حكمة وإرادته (۱) فكيف والكون يسير بإرادة واحدة ونظام واحد ونشأ من أصل واحد. قال تعالى:

﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَىٰ إِلَا إِلَهُ اللَّهُ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا وَمَا اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ ﴾ (المؤمنون: ٩١)

إلَّه واحد :

س: من الذي يستحق العبادة؟

ج: ومن غير الخالق الواحد، المالك الواحد، الرب المسيطر على هذا الملكوت؛ فكيف يشرك مع الله في العبادة، والله ربع ورب كل شيء في هذا الوجود. قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ ﴾

(النحل: ۲۰)

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ﴾ (الأعراف: ١٩١)

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَا لَمِن شُركاً بِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً شِبْحَنهُ وتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (الروم: ٤٠)

﴿ قُلْ أَرَ ءَ يَتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُ مُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَ عَالَيْنَهُمْ كَنْ بَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْ ثُمَّ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ

 <sup>(</sup>١) و بخصع با صبع غيره بحث حكمه وعندلد تشور المشارعات، والحروب وبفسيد ما في
 لا سراء السعاء.

بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَاغُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (فاطر: ١٥٠)

وقال تعالى آمراً عباده بعبادته وحده وعدم إشراك غيره في عبادته: \_ ﴿ اللَّهُ خَالِقُ ۖ ثَالُمُ مَقَالِيدُ (١٠ ﴿ اللَّهُ خَالِقُ صَالِمُ لَهُ مَقَالِيدُ (١٠ ﴿ اللَّهُ خَالِقُ صَالِمُ لَهُ مَقَالِيدُ (١٠ ﴿ اللَّهُ مَقَالِيدُ (١٠ ﴾

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَلَيْهَ الْجَهِلُونَ ﴾ (الزمر: ٦٢، ٦٢)

﴿ وَمَالِى لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَ فِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَالِى لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَ فِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَالِى لَاَ أَعْبُدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ اللَّه مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنَّ اَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ وَ قُلْ إِنِّ أَمُرْتُ الْمُالِمِينَ اللَّهِ عَلَيْمِ ﴿ قُلْ اللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾ قُلْ إِنَّ الْخَيْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ مَيْمَ الْقِيدَمَةِ فَلَ إِنَّ الْخَيْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ مَيْمَ الْقِيدَمَةِ فَلَ إِنَّ الْخَيْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ مَيْمَ الْقِيدَمَةِ فَلَ إِنَّ الْخَيْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ مَيْمَ الْقِيدَمَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### الخلاصة

\* نعلم من الارتباط المحكم بين أجزاء الكون، وتكميل بعضه لبعض؛ أن هذا الكون وحدة واحذة صدرت عن إرادة واحدة لا إرادتين، هي إرادة الخالق سبحانه.

<sup>(</sup>١) وكيل: متصرف فيه كيف يشاء.

<sup>(</sup>٢) مقاليد: أي مفاتيح وزمام الأمور.

 <sup>(</sup>٣) وخسرانهم لأنفسهم وأهليهم: بتخليد الأنفس في النار وبعدم الوصول إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو امنوا.

- ♣ ونعلم من النظام الواحد المتزن والقوانين المتكاملة، المتعاونة، المتناسقة، التي خضع لها ما في الكون، فانتظم سيره وقام بناؤه، وثبت كيانه واستقرت أحواله؛ نعلم أن تلك القوانين صدرت من حاكم واحد خضع كل ما في الكون لسلطانه ولو كان معه آلهة لتصارعوا وتنازعوا وفسدت السموات والأرض.
- ⇒ نعلم من الأصل الذري والإشعاعي للكون أن هذا الكون صدر من خالق واحد ومالك واحد ورب واحد؛ ولو كان معه شركاء ﴿ لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض﴾ .
- فيجب على العباد أن لا يشركوا مع خالقهم الواحد الأحد أحداً في عبادتهم ؛ لأن غيره مخلوق له سبحانه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ومن أشرك بربه وخالقه غيره فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين .

# الفصشل الت ابع المخلاكص للعبب ادة

#### معنى العبادة:

س: ما معنى العبادة؟

ج: معنى العبادة لغةً: الخضوع والتذلل: أي استسلام المرء وانقياده لغيره انقياداً لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له؛ حتى يستخدمه هو حسب ما يرضى وكيف يشاء. أو هو: كل خضوع ليس فوقه خضوع.

وأما شرعاً: فقد وردت العبادة في القرآن بثلاثة معان:

# أولاً: بمعنى العبودية:

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَايَتِنَا وَسُلَطَانِ مَّبِينٍ ﴿ ثَمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَايَتِنَا وَسُلَطَانِ مَّبِينٍ ﴿ ثَمَّ أَرُسُلَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَنَا وَمَوْمُهُمَا لَنَا وَمَلَا بِدِهِ وَأَسْتَكُمْرُوا وَكَانُوا قَوْمُهُمَا لَنَا وَمَلَا بِدِهِ وَلَا مُعَلِينًا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلَيْهُ وَنَ ﴾ (العومنون: ٥٤، ٤٧)

قال الطبري في تفسير هذه الآية :

لـا عابدون: يعنون لهم مطيعون متذللون يأتمرون بأمرهم ويدينـون لهم. والعرب تسمي كل من دان لملك عابداً له. وقال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ آجَتَنَبُواْ الطَّعْفُوتَ أَن يَعْبَدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرَئُ فَبَشِرْعِبَاذِ ﴾ (الزمر: ١٧)

والمراد بالعبادة للطاغوت في هذه الآية هو: العبودية والطاعة له.

ومعنى الطاغوت في اصطلاح القرآن: هو كل دولة أو سلطة، وكل إمامة أو قيادة، أو شخصية تبغي على الله وتتمرد على أحكامه سبحانه، ثم

تنفذ حكمها في أرضه، وتحمل عباده على طاعتها بالإكراه أو الإغراء أو بالتعليم الفاسد.

فاستسلام المرء لمثل تلك السلطة أو الإمامة أو الزعامة أو الشخصية وتعبده لها ثم طاعته إياها، كل ذلك منه عبادة ـ ولا شك ـ للطاغوت.

ثانياً: العبادة بمعنى الطاعة:

قال تعالى:

﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ (بس : ٦٠)

والمعروف أن الناس جميعاً يلعنون الشيطان في هذه الدنيا؛ ولكن العبادة للشيطان هنا بمعنى الطاعة لأمره واتباع حكمه. قال تعالى:

﴿ اَتَّحَادُوۤ أَاحَبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَامِن دُونِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

والمراد باتخاذ العلماء والأحبار أرباباً من دون الله ثم عبادتهم في هذه الآية: هو الإيمان بكونهم مالكي الأمر والنهي، والاتباع لأحكامهم بدون سند من عند الله أو الرسول، وقد صرح بهذا المعنى رسول الله ته نفسه في الأحاديث الصحيحة، فلما قيل له: إننا لم نعبد علماءنا وأحبارنا، قال: «ألم تحلوا ما أحلوه، وتحرموا ما حرموه»؟ أي بدون هدى من الله. قال تعالى:

﴿ هَ مَ لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكِ هُمُ الْكَعْفِرُونَ ﴾

(المائدة: ٤٤)

ثالثاً: العبادة بمعنى التأله:

قال تعالى:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُ أَضَلَلْتُمْ

عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ صَكِلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهُ قَالُوا شَبْحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا آن نَّتَغِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَـآءَ ﴾ (الغرقان: ١٧، ١٨)

ويتجلى من بيان هذه الآية أن المقصود بالمعبودين فيها هم الأولياء والأنبياء والصلحاء. والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم أجل وأرفع من خصائص البشر، والظن بكونهم متصفين بصفات الألوهية، وقادرين على الإعانة الغيبية وكشف الضر والإغاثة، ثم القيام بين يديهم بشعائر التكريم والتعظيم مما يكاد يكون تألهاً وقنوتاً!.

# استحقاق الله للعبادة وحده:

س: لماذا استحق الله العبادة وحده؟

ج: لأن الله سبحانه هو الخالق وحده لكل ما في الكون، المالك لكل
 مخلوق، الموجد لكل شيء من العدم.

فكيف يستحق العبادة غيره؟! وهنو عبند مملوك لخالف ومالسكه سبحانه!!.. ولا يملك شيئاً في الأرض ولا في السماء.

قال تعالى:

﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَتْمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَنُ وَتِ وَلَا فِي ٱلْآرْضِ وَمَا لَمُنْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ السّمنؤب وَلَا فِي ٱلْآرْضِ وَمَا لَمُنْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ (سبل: ۲۲)

﴿ يُولِجُ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ الَّهِ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالُكُ وَالْمُوالِمُ النَّهُ وَالْمُوالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالَةُ النَّالِمُ الْمُعُلِمُ النَّالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُوالِمُ الْمُلْمُ اللَّال

مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُرُ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُخِيرٍ ﴾ (فاطر: ١٣، ١٤)

﴿ أَيْشَرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمُ يُخْلَقُونَ ﴾ (الأعراف: ١٩١)

الدعاء مغ العبادة:

س: وهل الدعاء عبادة؟

ج: الدعاء مخ العبادة كما جاء في حديث رسول الله بطن والدعاء بالغيب لمن تعتقد أنه يجيبك أينما كنت معناه: أنك تعتقد بحضور من تدعوه أينما كنت وقدرته على التصرف في الملكوت بقوة أنت لا تعرفها، وهذا الدعاء خلاصة الإيمان ومخ العبادة.

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آَسْتَجِبْ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكَمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (غافر: ٦٠)

س: وهل يجوز دعاء غير الله؟

عَوْمِلًا اللَّهِ أُولَيِّك ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَّارِيِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ

رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُولًا ﴾ (الإسراء: ٥٦، ٥٧) الحكم بما أنزل الله عبادة:

س: وهل الحكم بما أنزل الله عبادة؟

ج: الحكم بما أنزل الله عبادة، لأنه طاعة لله. قال تعالى:

﴿ إِنِ ٱلْمُكُمُّمُ إِلَّا بِنَهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ ا إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمُ وَلَنكِنَّ أَحْثَرَ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٤٠)

وقال تعالى:

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ (النساء: ٥٥)

#### لماذا نعبد الله؟

1 - نحن نعبد الله لأنه خالفنا الذي أوجدنا من العدم، وخلق هذه الأرض، واستخلفنا فيها، وأكرمنا بالنعم ظاهرة وباطنة، وهو الذي يملك كل شيء من أنفسنا ومما نتمتم به.

فتأمل: هل تملك من نفسك ذرة؟

هــل تملك يديك؟ أو رجليك؟ أو عينيك؟ أو أي جزء من أجــزاء جسمك؟ هل خلقت من نفسك شيئاً أو من هذه السماء؟ إنك لم تخلق شيئاً! فكل ما تتمتم به وتعمل أعمالك به ليس ملكك؛ إنما هو ملك لخالقه وربه.

فالمالك لنا ولكل شيء في الوجود هو الذي تجب علينا طاعته وعبادته دون سواه، لذلك نحن نعبد الله .

٧ ـ ونحن نعبد الله تقديساً له وحباً لكماله وجلاله وعظمته .

٣ ـ ونحن نعبد الله طمعاً في جنته ونجاة من عذاب النار.

#### الخلاصة

- العبادة لها ثلاثة معان في القرآن هي: العبودية، والطاعة،
   والتأليه.
- الطاغوت: هو كل طاغية يتجاوز حده ويرفع نفسه إلى درجة الألوهية
   ويطلب من الناس عبادته بنوع من أنواع العبادة.
- لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه لأنه الخالق المالك لكل شيء
   في الأرض والسماء .
- الدعاء عبادة ولا يكون إلا لله وكذلك الحكم عبادة من العبادات.
- نحن نعبد الله لأنه خالفنا ومالكنا ومالك كل شيء في الوجود،
   ونعبده سبحانه طمعاً في جنته وخوفاً من عذابه.

# الفصئى الثامِن الأسمَاه الحُسنى

# وسيلة أخرى لمعرفة الله:

س: هل هناك وسيلة نعرف بها ربنا غير وسيلة مشاهدة آياته في
 الكون؟

ج: نعم: الوسيلة الثانية هي: وسيلة الوحي، ولقد عرفنا الوحي بما غاب عن علمنا من صفات الله وأسمائه الحسنى فمثلاً ـ ولله المثل الأعلى: \_

نحن نشاهد من صنع السيارة أن الذي صنعها مهندس حكيم في صنعه عالم في فنه ، خبير في صناعته ولكن لا نستطيع أن نعرف من مشاهدة السيارة إذا كان ذلك الصانع صادقاً أم كاذباً؟ . . . جميلاً أم قبيحاً؟! رجلاً أم امرأة؟! يجيد علوماً وصناعات أخرى أم لا؟ ولكنا إذا أردنا أن نعرف ذلك وهو هام بالنسبة لكمال معرفتنا بذلك الصانع ، فليس لنا من طريق إلا أن نعرف ذلك بواسطة الصانع نفسه أو رسول من عنده ، وعلى قدر ثقتنا بالصانع ورسوله يكون تصديقنا أو تكذيبنا

فإذا كان المتحدث عن نفسه هو الله الحق والمبلغ محمداً وساقي المرسلين الذين أقاموا الحجة على صدق رسالتهم وببوءتهم كان تصديقنا وقياً. ولقد تعرف الله إلى خلقه بأسمائه الحسنى التي جاء بها الكتاب والسنة، والتي هي النوافذ التي يطل منها القلب على الله ماشرة.

أسماء متعلقة بذاته تعالى:

س: ما هي الأسماء المتعلقة بذاته سبحانه؟

ج: هي: الواحد) الأحد. القدوس (١٠). الصمد (١٠). الغني. الأول. القيوم (١٠).

# أسماء متعلقة بالتكوين:

س: وما هي الأسماء المتعلقة بالتكوين؟

**ج**: هي: الخالق. البارىء<sup>(1)</sup>. المصور. البديع<sup>(0)</sup>.

# أسماء متعلقة بصفتي الحب والرحمة:

س: وما هي الأسماء المتعلقة بصفتي الحب والرحمة؟

ج: هي: الرب. الرحمن، الرحيم، الرؤوف، الودود: اللطيف، الحليم، العفو<sup>(۱)</sup>، الشكور<sup>(۱)</sup>، المؤمن<sup>(۱)</sup>، البر<sup>(۱)</sup>، الرزاق، الوهاب، الواسع<sup>(۱)</sup>.

## أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله:

س: وما هي الأسماء المتعلقة بعظمة الله وجلاله؟

ج: هي: العظيم. العزيز. العلي (١١١). المتعالي (١٦١). القوي. القهار.

- (١) القدوس: المطهر من العيوب والنقائص.
- (٢) الصمد: الغني الذي يقصد في الحواثج ولا يحتاج إلى أحد.
  - (٣) القيوم: القائم بنفسه والمقيم لغيره.
  - (٤) البارىء: الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل.
    - (٥) البديع: الذي لا نظير له.
    - (٦) العفو: الماحي لسيئات من أناب إليه.
    - (٧) الشكور: الذي يعطى الكثير على العمل القليل.
  - (A) المؤمن: المؤمن خلفه من العذاب والمصدّق وعده لهم.
    - (٩) البر: كثير البر عظيم الإحسان.
    - (١٠) الواسع: الذي عمت رحمته ووسع علمه كل شيء.
- (11) العلى: الذي يبلغ أعلى المراتب التي يعجز التصور عن إدراكها والإحاطة بها.
  - (١٢) المتعالى: المنزه عن النقائص.

الجبار. المتكبر (۱). الكبير. الكريم. الحميد. المجيد. المثينُ (۱). الظاهر. ذو الجلال والإكرام رفيع الدرجات.

## أسماء متعلقة بعلمه تعالى:

س: وما هي الأسماء المتعلقة بعلمه تعالى؟

ج: هي: الحكيم، السميع، الخبير، البصير، الشهيد (١) الرقيب، الباطن (١). المهيمن (١).

# أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدبيره للأمور:

س: ما هي الأسماء المتعلقة بقدرته تعالى وتدبيره الأمور!؟

ج: هي: القادر. الوكيل (١٠). الولي (٧٠). الحافظ. الملك. المالك. الفتاح (٨٠). الحسيب (١٠). المنتقم (١٠٠). المقيت.

# أسماء مستمدة من صفاته وأفعاله:

س: ما هي الأسماء المستمدة من صفات الله وأفعاله الواردة في القرآن؟

ج: هي: القابض(١١٠). الباسط. الرافع. المعز. المذل. المجيب.

<sup>(</sup>١) المتكبر: المنفرد بصفات العظمة.

<sup>(</sup>٢) المتين: الذي بلغ النهاية في الشدة.

<sup>(</sup>٣) الشهيد: العالم بكل مخلوق.

<sup>(</sup>٤) الباطن: الخفي بذاته فلا يعلم ذاته أحد.

<sup>(</sup>٥) المهيمن: المسيطر.

<sup>(</sup>٦) الوكيل: القائم بأمور عباده وسائر ما يحتاجون إليه.

<sup>(</sup>٧) الولي: المتولي أمر خلقه لحبه لهم ونصره إياهم.

<sup>(</sup>٨) الفتاح: الذي يفتح خزائن رحمته لعباده.

<sup>(</sup>٩) الحسيب: الذي يكفى عباده أو: الذي يحاسبهم يوم القيامة.

<sup>(</sup>١٠) المنتقم: المعاقب لمن يستحق العقوبة.

<sup>(</sup>١١) القابض: قابض الأرواح أو: مضيق الرزق على من يشاء من عباده .

الباعث: المحصي. المبدىء. المعيد (۱). المحي. المميت. مالك الملك. الجامع. المغني. المعطي. المانع. الهادي. الباقي (۱). الوارث (۱).

### أسماء أخرى:

س: وهل هناك أسماء أخرى؟

ويتصل بذلك صفتا التكلم والإرادة.

ج: نعم: هناك أسماء حسنى لله تعالى مسلمة من المعاني الواردة في المقرآن وهي: النور (1). الصبور (10). الرشيد (11). المقسط. الوالي. الجليل. العدل. الخافض. الواجد (11). المقدم (١١). المؤخر. الضار (11). النافع (١١٠).

# عدد أسماء الله:

س: كم عدد أسماء الله؟

ج: لله تسعة وتسعون اسماً. قال عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، من حفظها دخل الجنة؛ وإن الله وتر يحب الوتر». ولله أسماء أخرى.

<sup>(</sup>١) المعيد: المعيد للأشياء بعد عدمها.

<sup>(</sup>٢) الباقي: الدائم الوجود.

<sup>(</sup>٣) الوارث: الباقي بعد فناء الموجودات.

<sup>(</sup>٤) النور: الظاهر في آياته ومخلوقاته والمظهر لغيره.

<sup>(</sup>٥) الصبور: الذي لا يتعجل بالعقوبة ولا يتعجل بشيء قبل أوانه .

<sup>(</sup>٦) الرشيد: المرشد لعباده والذي تجرى تصاريفه لغايتها بمنتهى الحكمة والسداد.

<sup>(</sup>٧) الواجد: الذي يجد كل ما أراده، فلا يحتاج إلى شيء. لفناه المطلق.

 <sup>(</sup>٨) المقدم: الذي يقدم الأشياء بعضها على بعض في الوجود، في الشرف، أو في الزمان، أو
 المكان.

<sup>(</sup>٩) الضار: الذي ينزل عقابه بأعدائه.

<sup>(</sup>١٠) النافع: الذي عم خيره البلاد والعباد.

س: هل يجوز تسمية الله بغير أسمائه الحسنى؟

ج: لا يجوز ذلك. قال تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ (الأعراف: ١٨٠)

﴿ قُلِ آدْعُواْ اللَّهُ أُوادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ (الإسراء: ١١٠)

### الأسماء توقيفية :

س: ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟

ج: معنى ذلك: أن أسماء الله متوقفة على ما سمى به نفسه سبحانه، وبيَّن ذلك رسوله ﷺ .

فإذا أردت أن تقول: إن الله ومهندس، لا يجوز ذلك؛ وإنما عليك أن تقول إن الله وحكيم، وإذا أردت أن تقول: إن الله وقوة مسيطرة على الكون، لا يجوز ذلك، وإنما عليك أن تقول: إن الله وقوي مسيطر علنى الكون، وإلا كنت من الذين يلحدون في أسماء الله. قال تعالى: .

﴿ وَيِلْمَ ٱلْأَسْمَا مُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِمَ أُوذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَسَمَتُ إِلَّهُ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (الأعراف: ١٨٠)

### الخلاصة

- تكتمل معرفتنا بالله لأسمائه. وتعتبر المعرفة بأسماء الله وسيلة للمعرفة بالله.
- وأسماء الله منها ما يتعلق بذاته سبحانه، ومنها أسماء متعلقة (١) يلحدون: يميلون عن الحق في أسمائه حيث اشتقوا منها أسماء أو يبتدعون أسماء، ما أنزل الله بها من سلطان.

بالتكوين وأسماء متعلقة بصفتي الحب، والرحمة، وأسماء متعلقة بعظمته سبحانه وجلاله، ومنها أسماء متعلقة بعلمه؛ وأسماء متعلقة بقدرته وتدبيره للأمور.

وأسماء أخرى مستمدة من صفاته وأفعاله. وأسماء أخرى؛ وأسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً: وهناك أسماء غيرها.

لا يصح لمسلم أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه و إلا كان من الملحدين في أسماء الله .

# الفصف ل التاسع شهاكة علماء الكون في العرن العِشرين

# العلم الحديث يدعو للإيمان:

س: ما هي العلاقة بين الإيمان والعلوم الحديثة؟

ج: لقد كان الناس يرون في مخلوقات الله حكمة، وتدبيراً، وتقديراً، وتنظيماً، وكذلك العلماء المنصفون.

س: وكيف ذلك؟

ج: لقد كان الناس يرون في مخلوقات الله حكمة ، وتدبيراً ، وتقديراً وتنظيماً ، وتنسيقاً ، وإتقاناً ، وعظمة ؛ تشهد لكل صاحب عقل أنها من صنع الحكيم العليم المريد القادرالبديع سبحانه ؛ فلما جاء التقدم العلمي الحديث زاد الناس معرفة بعظيم الحكمة المشاهدة في المخلوقات ، وجليل التدبير في هذه المخلوقات ، وعظيم الإبداع في الصنع ؛ فزاد الإنسان بذلك معرفة بآيات الله سبحانه في شتى الآفاق .

ثم جاءت بعض هذه الاكتشافات الحديثة ، كاشفة لوجه جديد من أوجه الإعجاز القرآني الذي تضمن علوماً ومعارف كشف عن حقيقتها التقدم العلمى الحديث بعد مرور أربعة عشر قرناً من نزول القرآن.

قال تعالى:

﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيْنِنَا فِي اَلْاَفَاقِ وَفِي آَنَهُ سِمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ دفصلت: ٥٣)

سبب اقتران الإلحاد بالعلوم الحديثة :

س: ولماذا نجد أن الذين قادوا النهضة العلمية في أوروبا قد قرنوها
 بالإلحاد؟

ج: يرجع ذلك إلى الظروف الخاصة التي مرت بها أوروبا، فلقد كانت الكنيسة تدين بدين محرَّف وينسبونه إلى الله باطلاً، وكانَ القسس والبابوات في منزلة الله يحرمون على الناس ما يشاءون، ويحلون لهم ما يشاءون ويفرضون عليهم من الآراء ما يريدون، ولا يقدر أحدهم على معارضتهم فأرسل الله محمداً على لتصحيح ما حرفوا وبدلوا وناداهم القرآن قبل أن يصطدموا بألوهية الرهبان والأحبار والقسس والبابوات فقال تعالى:

﴿ قُلْ يَتَا هَلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ٱلْآنَعَبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ٱرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٦٤)

ولكن أغلبيتهم لم يستجيبوا لنداء الله وأصروا على تأليه (البابوات) والقسس وقدسوا كل ما كان يتحدث به الأحبار والرهبان (والبابوات) حتى بدأت النهضة العلمية فاصطدم الباحثون في العلوم الحديثة بكلام (البابوات) المقدس وأصر (البابوات) والكنيسة على باطلهم، وتكفير من خالفهم وأن البابا لا يخطىء. وحرضوا على التنكيل بمن خالفهم من رواد العلوم الحديثة، غير أن الباطل لا يلبث أن يزول فأصر رواد العلوم الحديثة على الصدام مع القسس وكشف زيفهم، ونشبت معركة حامية اندفع فيها رواد العلوم الحديثة إلى درجة إنكار وجود الله عناداً للقسس (والبابوات). وهكذا نشروا الإلحاد في مدارسهم وجامعاتهم.

ولما قضي على خصمهم: (الكنيسة والبابوات والقسس) عادوا يستدلون بعلومهم على إيمانهم بالله ويشهدون بصدق الإيمان بالله بل والوحدانية. شهادة رواد العلم الحديث:

س: ومن هم رواد العلم الحديث الذين تحدثوا عن الإيمان وماذا
 قالوا؟

ج: هم كثير. . . ونذكر منهم البعض كمثال فقط:«إدوارد لوتركبل»:

وهو إخصائي في علم الحيوان والحشرات، حاصل على دكتوراه من جامعة كاليفورنيا ـ أستاذ علم الأحياء ورئيس القسم بجامعة سان فرانسيسكو \_ ومتخصص في دراسة أجنحة الحشرات والسلامندو «نوع من الحيوان» والحشرات ذوات الجناحين.

قال بعد أن سرد عدداً من الأدلة على إيمانه:

د... ولا يتسع المقام لسرد أدلة أخرى لبيان الحكمة والتصميم والإبداع في هذا الكون، ولكني وصلت إلى كثير من هذه الأدلة فيما قمت به من البحوث المحددة حول أجنحة الحشرات وتطورها، وكلما استرسلت في دراستي للطبيعة والكون ازداد اقتناعي وقوى إيماني بهذه الأدلة».

فالعمليات، والظواهر التي تهتم العلوم بدراستها، ليست إلا مظاهـر وآيات بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون. قال تعالى:

# دفرانك أللن ، :

وهو عالم في الطبيعة البيولوجية \_ حصل على ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل \_ أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة «ماتيتوبا» بكندا من سنة ١٩٠٤ - ١٩٤٢ م، وإخصائي أبصار الألوان والبصريات الفسيولوجية وإنتاج الهواء

السائل، وحائز على وسام «توري الذهبي، للجمعية الملكية بكندا.

قال بعد أن فنّد مزاعم الكفر:

«.. ولكن قوانين (الديناميكا الحرارية»(١) تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ويومئني تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة . . ، أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة ، والأرض الغنية بأنواع الحياة ، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ في لحظة معينة . فهو إذا حدث من الأحداث ، ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية . عليم محيط بكل شيء ، قوي ليس لقدرته حدود ، ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه » .

قال تعالى ذاكراً لهذه الحقيقة التي تحدَّث هذا العالم عن شيء منها: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّكَدُ اللّهُ الصَّكَدُ اللّهِ اللّهُ الصَّكَدُ اللّهُ الصَّكَدُ اللّهُ الصَّكَدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### «جون کلیفلاند کونران »:

وهو من علماء الكيمياء والرياضة ، حاصل على دكتوراه من جامعة كورنل ، ورئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث ، إخصائي في تحضير النترازديل وفي تنقية التنجستن .

قال في آخر مقال كتبه تحت عنوان «النتيجة الحتمية»: \_

«... فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه، أو يحدد القوانين التي يخضع لها؛ فلا بد أن الخلق قد تم بقدرة كائن غير

<sup>(</sup>١) الحرارة المتحركة.

مادي، وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل والحكمة، إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي دون أن يكون هذئ إرادة، ولا بد لمن يتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً. وعلى ذلك فإن النتيجنة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقاً فحسب بل لا بدأن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آياته في كل مكان وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق هذا الكون وموجهه كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا المقال...».

### «ماریت ستانلی کونجدن »:

هو عالم طبيعي وفيلسوف حاصل على دكتوراه من جامعة بورتون، أستاذ سابق بكلية ترينيتي بفلوريدا، وعضو الجمعية الأمريكية الطبيعية وإخصائي الفيزياء، وعلم النفس وفلسفة العلوم، قال:

وإن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته، وعندما نقوم نحن العلماء: بتحليل ظواهر الكون ودراستها حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية؛ فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته، ذلك هو الله الذي لا نستطيع الوصول إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها، ولكننا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود، وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته».

قال تعالى منبهاً وممتناً علينا بما سيكشفه لنا من آياته على يد أمثال هذا العالم:

﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُو ءَايَكِهِ عَنْعَرِفُونَهَا ﴾ (النمل آية: ٩٣)

\* أما «هرشل»: العالم الفلكي الإنجليزي فيقول: «كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حدّ لقدرته

ولا نهاية، فالجيولوجيون، والرياضيون، والفلكيون، والسطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده».

\* ويقول الدكتور «روتر» الكيميائي الفرنسي: «إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبيتها».

وغيرهم وغيرهم آلاف. قال تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى آَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ (سبإ: ٣)

# إيمان توحيد لا إيمان شرك:

وإذا تأملت إيمان هؤلاء العلماء وجدته قريباً جداً من إيمان المسلم بربه، كما أنه بعيد جداً عن إيمان المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، أو يظنون أن الله أو ابنه قد نزل إلى الأرض وعاش كأحد أفراد الناس، فما أقرب هؤلاء العلماء إلى إيمان المسلمين، ولو عرض عليهم الإسلام واضحاً بيناً لآمن به أكثرهم، كما قد سمعنا عن دخول بعضهم إلى دين الإسلام.

#### أمثلة :

ومن أمثلة العلماء والباحثين الذين أسلموا بعد دراستهم للإسلام:

# الدكتور على سليمان بنوا:

وهو طبيب فرنسي قال: «وإني مدين بالشيء الكثير للكتاب العظيم الذي ألفه مستر مالك بن نبي واسمه (الظاهرة القرآنية) فاقتنعت بأن القرآن كتاب وحي منزل من عند الله .

إن من بين آيات هذا القرآن الذي أوحي به منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً

ما يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية».

### البروفوسور هارون مصطفى ليون :

مؤلف وعالم لغوي وجيولوجي حصل على الدكتوراه وعلى درجات علمية كبيرة وكان زميلاً وعضو شرف في كثير من الهيئات العلمية في أوروبا وهو من (إنجلترا) قال: «من مفاخر الإسلام أنه مبني على العقل ولا يطالب معتنقيه أبداً بتجميد طاقاتهم الفكرية».

### الدكتور عمر ولف بارون أهر نظير:

أستاذ علم الأجناس البشرية وهو من النمسا قال بعد أن لخص كثيراً من أسباب إسلامه: «محمد رسول الله على هو الرسول الذي جاء بالإسلام وبنذلك يكون الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسل الذين حملوا الرسالة الكبرى».

# كولونيل دونالداس. روكويل:

وهو شاعر وناقد ومؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية قال أثناء شرحه لأسباب إسلامه: «والتعاليم الأصيلة التي جاء بها محمد الله لم يغيرها المشرعون بتعديلات أو إضافات فها هو القرآن على حاله التي أنزل بها على محمد الله لهداية مشركي ذلك الزمان يبقى ثابتاً راسخاً رسوخ روح الإسلام ذاته».

والاعتدال والتوسط في كل شيء هما دعامتان أساسيتان في الإسلام استحوذتا على كل إعجابي وتقديري.

### الدكتور ر. ل. ملما:

وهو عالم في تاريخ الأجناس البشرية وكاتب وأديب من هولندا قال في سرده لأسباب إسلامه إن سبب إسلامه: «بساطة الإيمان في الإسلام، وعدم

وجود كهنوت فيه ، وحث الإسلام على التسامح ، وإن المسلم مطالب بالبحث عن الحق حيثما وجده ، ومبدأ الأخوة في الإسلام والمساواة بين الناس ، وتقدير الإسلام للعقل والمادة ولقيمة كل منهما وتحريم الإسلام للخمور والمواد المخدرة».

# عمر ميتا عالم اقتصادي من اليابان:

وهو من رجال الاقتصاد وباحث اجتماعي قال في شرحه لأسباب إسلامه: «والرجل العادي يستطيع أن يفهم تعاليم الإسلام لبساطتها وسهولة تطبيقها؛ ولذلك لا نجدها حكراً على طائفة من رجال الدين أو القساوسة كما ترى ذلك في الأديان الأخرى.

وَ إِنِي لأتوقع أن يكون للإسلام في اليابان شأن عظيم في المستقبل وربما صادفته بعض العقبات والصعوبات إلا أن التغلب عليها غير عسير».

أيها القارىء إن هذه الاستجابة لدين الله من قادة الفكر والعلماء في العالم لتحمل المسلمين مسؤولية أكبر أمام ربهم في وجوب العمل المتواصل على تبليغ دين الله للناس في كل أنحاء الأرض.

# الدكتور شوقى نوتاكى وثلاث مئة ياباني:

وهو طبيب ياباني مشهور تعلق بدراسة الإسلام مدة عشر سنوات. دخل الإسلام عام ١٩٧٥ وفي خلال أشهر دخل الإسلام على يديه ٣٠٠ ياباني تقريباً قال: «لقد اكتشفت بعد تركي البوذية عالماً واسعاً فيه سمو للروح، وشعرت لأول مرة بمعنى الحياة وحلاوتها». وهو ينوي إصدار نشرة باللغة اليابانية تشرح أهم جوانب الإسلام وينوي العمل على إيصال هذه النشرة إلى كل عائلة يابانية.

# المستقبل للإسلام إن شاء الله:

س: وما هو المستقبل الذي يتوقعه المراقبون لأحوال انتشار الإسلام في الدول الكافرة؟

ج: يقول الخبير الأمريكي في الجامعة الكويتية الأستاذ مارك مايني والذي أعلن إسلامه عام ١٩٧٣ وأصبح اسمه: مصعب عبدالله: «ليس إسلام الأمريكان أمراً نستغربه، والذي نستغربه ونستنكره أن لا يدخل الناس في دين الله أفواجاً».

ويقول المطلعون على أحوال المسلمين في أمريكا: إن عدد الأمريكان الذين يدخلون في الإسلام كل يوم بنسبة ١٧ شخصاً كل يوم.

ويقول بعض الدارسين والمراقبين: إن الدين العالمي عام ٢٠٠٠ م. سيكون هو الإسلام.

#### الخلاصة

- ♣ إن التقدم في العلوم في شتى مجالات الحياة يثبت الإيمان ويدعمه ويقويه بما يكشف من عظيم الحكمة والصنع والتدبير والتقدير، وبما يوضح من سبق القرآن بعلومه كل العلوم البشرية، وقد حثنا القرآن على الاستزادة من علوم الكؤن.
- إن رواد العلوم الحديثة يعرون أنهم كلما ازداد علمهم واتسعت آفاقه ازداد إيمانهم بالله وقوي يقينهم.
- ♣ إيمان هؤلاء الرواد قريب جداً من إيمان المسلم الموحد وبعيد عن إيمان قومهم المشركين، ولقد أسلم منهم من وصلته دعوة الاسلام

# الفصل العاشر الفرآن يستبق العُسكُوم الحَديثَة

#### معجزة متجددة

س: هل جاء التقدم في ميادين العلم مؤيداً لما جاء في القرآن؟

ج: نعم. إن القرآن أثناء حديثه عما في الكون من آيات أو أثناء توجيهه وهديه، تعرض إلى حقائق لم يكن يعلمها إلا الله وحده؛ ولما شاء الله أن يتقدم العلم البشري إذا بهذه العلوم الحديثة تكشف عن صدق ما جاء في القرآن من علوم وحقائق جهلها البشر قروناً طويلة، وذكرها الله في كتابه. فكان هذا وجهاً جديداً من أوجه إعجاز القرآن لم يظهر إلا في زمن التقدم في علوم الأفاق الكونية.

س: وهل أشار القرآن إلى هذه المعجزة الجديدة؟

ج: نعم، قال تعالى:

﴿ سَنُرِيهِ مْ ءَايَلِنَافِ ٱلْآفَاقِ وَفِى أَنفُسِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ.

(فصلت: ٥٥)

وقال عليه الصلاة والسلام في وصف القرآن: «ولا تنقضي عجائبه».

### من علم الفلك:

س: ما هي أمثلة ذلك؟

ج: هناك أمثلة كثيرة نذكر منها بعض أمثلة في مجالات علم الفلك:

١ ـ كشف التقدم العلمي في علمي الفلك والجيولوجيا أن الأرض
 كانت جزءاً مما في السماء من شمس أو نجوم، والاختلاف بين العلماء في

تحديد أصلها: هل من الشمس أم من نجم؟ وإذا سألنا عن أصل الشمس والنجم وجدنا أصلاً واحداً يسمونه (السديم) انفصلت منه النجوم والكواكب والشمس كما انفصلت الأرض. وهذا أمر صعب التصور على الإنسان، فمن العسير أن يصدق أن هذه الجبال والوديان والأمطار كانت جزءاً من السماء، لكن هذه هي الحقيقة التي أجمع عليها علماء الفلك والجيولوجيا وأخبرنا بها القرآن.

وهناك حقيقة أخرى عرفها علماء الحياة والكيمياء هي: أنه لا حياة بدون ماء، مع أنه قد توجد حياة بدون هواء كحياة بعض البكتريا، كما وجدوا أن الماء هو المادة الوحيدة التي لها من الصفات الطبيعية والكيماوية ما يجعلها وسطاً صالحاً لاستمرار الحياة.

كما وجدوا أنه إذا سلب الماء من أي كائن حي مات، وليست هذه الحقيقة مختصة ببعض الكائنات بل تشمل كل كائنات الحياة. ولقد ذكر القرآن الحقيقة الثابتة في علم الفلك، والحقيقة الثابتة في علم الحياة في آية واحدة. قال تعالى:

﴿ أُوَلَمْ يَرَالَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَارَتْقَا فَفَنَقْنَهُ مَّ أُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣٠)

ومن العجيب أن النداء موجه للذين كفروا، ولقد جاء هذا العلم من لديهم والله أعلم.

٢ ـ وكشف التقدم العلمي أن انفصال النجوم والكواكب لم يكن انفصالاً فيه خبط أو خلل، إنما كان انفصالاً محكماً منظماً موزوناً مقدوراً بحيث وضع كل نجم وكوكب في مكانه الصحيح، بوزنه الصحيح، وسرعته الصحيحة، فقام اتزان بين الجميع محكم دقيق، وبواسطة الميزان الدقيق لما في السماء من نجوم وكواكب استقر النظام وامتنع الصدام وعرف علماء

الفلك موقع (نبتون) قبل أن يشاهدوه، وذلك من حساب بهذا الميران. ولقد ذكر القرآن ذلك الميزان في الماء قبل علماء الفلك بثلاثة عشر قرناً من الزمان.

فإذا عرفت ـ والله أعلم ـ أن التقدم العلمي في ميدان الفلك والجيولوجيا قد كشف عن معجزات في كتاب الله كانت مجهولة ، فاعلم أن القرآن نفسه يحضنا على التفكر في هذه العلوم ويأخذ بأفكارنا إلى أبوابها . قال تعالى :

٣ ـ وقد كشف التقدم العلمي أن الكون في تمدد مستمر وذلك باستمرار تباعد المجرات عنا كما كشف أيضاً أن مدناً نجومية لا تزال تتكون من سدم في السماء . . . . ألا نفهم بهذا معنى قوله تعالى :

والله أعلم.

ع ـ وكشف التقدم العلمي أن للنجوم مواقع قاصية جداً وليست كما تشاهد العين قريبة من رؤوس الجبال. بل تبعد عنا مسافات لا تخسب بالأميال وإنما تحسب بالسنين الضوئية (۱) فمنها ما يبعد عنا مسافة أربع
 (۱) السنة الضوئية هي المافة التي يقطعها الصوء في السنة.

سنوات ضوئية وهو أقربها. ومن النجوم ما يبعد عنا مسافية خمسين سنة ضوئية، ومنها ما يبعد عنا مسافة ألف ضوئية، ومنها ما يبعد عنا مسافة ألف سنة ضوئية، وسبعين ألف سنة ضوئية، ومليون سنة ضوئية، ومائتين وأربعين مليون سنة ضوئية وستة بلايين سنة ضوئية . أليست هذه الحقائق جزءاً من لعلم لقوله تعالى:

﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

وكشف التقدم العلمي أن الشمس تجري وقد كان يظن بعض الناس قبل سبعين عاماً أنها ثابتة ، وللشمس حركتان :

أ ـ حركة مغزلية حول نفسها .

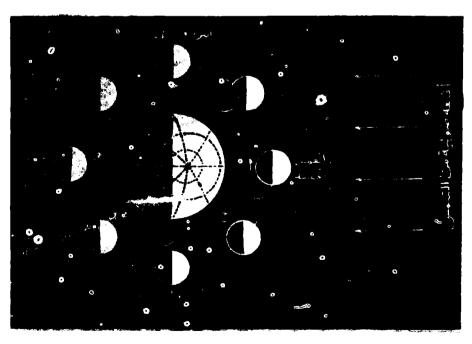

فالشمس بذلك تجري وهي ثابتة في مكانها.

ب ـ حركة مع المجرة حول نفسها كما تدور الرحى (المطحن) حول نفسها.

فإذا الشمس تجري لمستقر لها كما تدور المطحن مع المطحن، وهي مستمرة في نفس الوقت.

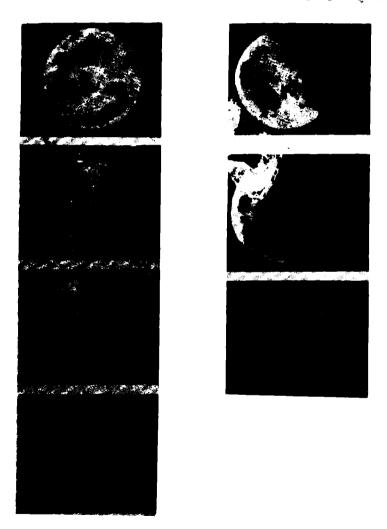

وكشف التقدم العلمي أن سبب رؤيتنا للقمر هلالاً ثم بدراً هو تنقل القمر في

منازل مختلفة بالنسبة لنا على الأرض؛ وذكر القرآن هاتين الحقيقتين في فول تعالى:

﴿ وَٱلشَّمْسُ تَعْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهُ أَذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْشَمْسُ يَلْبَعِي هَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْشَمْسُ يَلْبَعِي هَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْشَمْسُ يَلْبَعِي هَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْشَمْسُ يَلْبَعِي هَا آنَ تُدْرِكَ ٱلْشَمَرُ وَلَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَعِي هَا آنَ تُدُرِكَ ٱلْشَمَرُ وَلَا ٱلتَّالُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (يس ٢٥٠ - ٢٥)

# من علم النبات:

7 ـ وكشف التقدم العلمي أن أصل أجرام السماء من النجوم و لكو كب مادة دخانية يسمونها سديماً، ولا تزال النجوم تتكون إلى يومن هذا من هذه المادة الدخانية .

ويتكون هذا السديم من غازات خفيفة تتعلّق بها حبيبات صغيرة من مادة صلبة وهو معتم، وهذا الوصف هو وصف الدخان، لأن الدخان مكون من غازات خفيفة يتعلق بها حبيبات صغيرة وهو معتم.



فمن كان يتصور أن أصل السماء دخان؟ ولكن القرآن ذكر هذه الحقيقة منذ قرون. قال تعالى:

# ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لِهَا وَلِلْأَرْضِ ٱفْتِيا طَوَعًا أَوْكَرُهُ أَقَالَتَا آلَيْنا طَآبِعِينَ ﴾ (فصلت: ١١)

### من علم الجيولوجيا:

س: وهل هناك مثال من علم تركيب الأرض (الجيولوجيا)؟

ج: إن الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر في السموات والأرض. فإذا كنا قد ضربنا أمثلة من أسرار السماء التي سبق بها القرآن فنضرب مثلاً لبعض أسرار الأرض. فقد تأكد الباحثون عام ١٩٥٦ م، أن تحت كل جبل عرق لهذا الجبل وامتداد له قد غرس في الطبقة العجينية أو اللزجة التي تحت طبقة الصخور وقد جعل الله هذا الامتداد تحت كل جبل ماسكاً للقارات من أن تطوف أثناء دوران الأرض فهذه الأوتاد المغروسة في الطبقة اللزجة التي تحت القارات تثبت القارات كما يثبت الوتد الخيمة إذا غرس بين التراب.



ولكن هذا السر الذي لم يتأكد منه الباحثون إلا عام ١٩٥٦ كما ذكر ذلك الدكتور فاروق الباز المختص في علم الجيولوجيا والفضاء ومدير معهد «سميس سونيان» لعلوم الأرض والفضاء؛ إن هذا السر قد ذكره القرآن قبل ألف وأربع مئة عام فقال تعالى: ﴿ والجبال أوتادا ﴾ أي جعلها أوتاداً في هذه الأرض وقال تعالى:

﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَلِكَ دَحَنَهَا آتَ الْحَرَجَ مِنْهَا مَا مَهَا وَمَرْعَنَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَلِكَ دَحَنَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَدَلِكَ دَحَنَهَا آتَ اللَّهُ ال

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ (النحل: ١٥)

أي: لقد جعل الله هذه الجبال مثبتة للأرض حتى لا تضطرب تحت أقدامكم وتتزلزل. فمن أخبر محمداً النبي الأمي بهذا السر الغائب تحت القارات والذي لم يعرفه الإنسان إلا في هذا الزمان؟

لا شك في أن القرآن وحي من عند الذي يعلم السر في السموات والأرض:

# من علم النبات:

١ ـ وكشف التقدم العلمي أن في النبات تزاوجاً وأزواجاً كما هو الحال في النبات تزاوجاً وأزواجاً كما هو الحال في الحيوانات، وأن الزهرة هي مكان ظهور هذه الزوجية فيوجد فيها السداة التي يكون الله منها حبوب اللقاح (الذكرية) والتي تنتقل بواسطة الرياح أو غيرها لتعلق في المتاع وتنزل إلى عنقه حتى تصل إلى البويضئة حيث يتم الزواج.

ولم يكن أحد يعلم من قبل عن وجود هذا التزاوج في النبات أو أن هناك ذكراً أو أنثى، حتى إذا تقدم علم النبات كشف عن أن الزوجية ليست في نبات واحد، بل هي حقيقة في جميع النباتات: أليس ذلك هو ما قاله القرآن قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، قال تعالى:

﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كَلَهَامِمًا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ مِنا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (يس: ٢٦)

٢ ـ وكشف التقدم العلمي أن أصل المواد التي تتكون منها جميع النباتات
 واحد، أهمها: الأكسجين، والأيدروجين، والكربون، البيتروجين، وقليل من

الكبريت، ولكن مع ذلك فهي مختلفة في الأشكال والأحجام، والألـوان والشمار والرائحة والطعم وسبب ذلك اختلاف أوزانها.

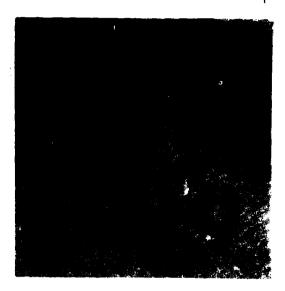

فالوزن أساس التركيبات المختلفة في جميع النباتات، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فقال تعالى:

﴿ وَأَنْلِتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ﴾ (الحجر: ١٩)

### الخلاصة

- من أوجه إعجاز القرآن الجديدة أنه اشتمل على حقائق جهلها البشر
   قروناً طويلة وكشف عنها أخيراً التقدم العلمي في شتى المجالات.
- \* فكشف التقدم في علم الفلك أن الأرض كانت متصلة بما في السماء، وكشف علم الحياة أن الماء أصل كل حياة، كما كشف علم الفلك أن في السماء ميزاناً محكماً يربط النجوم البعيدة كما كشف عن جريان الشمس، ومنزل القمر التي تجعل القمر يبدو هلالاً ثم يكون بدراً كما كشف العلم أن أصل أجرام السماء دختان، وأن الجبال أوتاد لإرساء

الأرض وكل ذلك قد أخبرنا به القرآن من قبل.

وكشف التقدم في علم النبات أن النباتات ذكورة وأنوثة ، وأن أصل
 المواد النباتية واحدولكنها تختلف في الموازين ، وذلك قد أخبرنا به القرآن .

◄ كل ما سبق يشهد أن هذا القرآن من قول الحكيم العليم الخالق المحيط علماً بكل شيء، وأن محمداً ﷺ الأمي رسول من عند ربه يبلغ ما أوحي إليه.

# الفصل الحادي عشر مِن بَيِّنا تالرِّسَ الة: البيثارة

س: ما هي البشارات؟

ج: البشارات هي تلك البشائر التي حملها رسل الله السابقون لمحمد عن صفاته وصفات وصفات ومانه وبلاده.

س: وهل لا تزال البشارات موجودة في كتب الرسل السابقين؟

ج: إن الكتب السابقة التي أنزلها الله قد حُرِّفت وبدَّلت ولا يوجد أصلها الصحيح، ومع ذلك فقد كتب الأتباع فيما يسمونه الآن كتباً مقدسة، كالتوراة والإنجيل، كتبوا فبها بعض المعاني التي سمعوها من الرسل أو ممن سمع الرسل مع تخليط وتحريف، ومما لا يزال موجوداً في هذه الكتب من آثار الرسالات السابقة بعض بشارات تعتبر دليلاً للمؤمنين بهذه الكتب ولغيرهم بأن محمداً على رسول الله قد بشر بمجيئه الأنبياء السابقون. قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَا تَيْنَهُ مُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فِوُنَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ﴾ (الأنعام: ٧٠)

أ ـ وصف الرسول الذي سيأتي في سفر التثنية بالأتي :

(وجعل كلام الرب في فمه). وقد كان القرآن على لسان محمد يجيخ .

ب ـ ووصف في سفر أشعيا بالآتي:

\* رإن البرية ترفع صوتها بذكره وهي الديار التي يسكنها قيدار) وهو

أحد أجداد النبي ﷺ ، في سلسلة النسب الذي بينه وبين إسماعيل عليهما السلام وهي بلاد العرب كما تحكي ذلك التوراة نفسها في سفر التكوين.

خما وصف بأنه (راكب الجمل) وفي هذا إشارة إلى أنه من الصحراء وهكذا كان محمد .

\* ووصف أتباعه في نفس السفر بأنهم (هرب أعداؤهم أمام سيوفهم وقسيهم وشدة حربهم) ومعلوم أنه لم يأت نبي بهذه الصفات في زم القسي والسيوف يحارب ويجاهد أعداءه إلا محمداً على .

ج ـ ووصف في المزامير بأنه:

«ملوك اليمن تأتيه بالقرابين» وقد انتهى ملوك اليمن ولم يظهر نبي
 دان له ملوك اليمن إلا محمداً ﷺ .

«وأنه يبارك عليه في كل يوم» وهكذا أمر محمد على ، فالمسلمون يباركون عليه كل يوم عدة مرات في صلاتهم .

\* «وأنه متقلد سيفاً» ولم يظهر نبي متقلد سيفاً بعد موسى إلا محمداً على : وبالرغم من تحريف اليهود للتوراة واستمرار التغيير فيها إلا أنه لا يزال موجوداً فيها أمثال العلامات السابقة .

ولقدكان اليهود قبل بعثة سيدنا محمد على ينتظرون ظهوره كما هو حال رهبان النصارى، وكان اليهود يعتقدون أنه سيكون يهودياً، وكانوا يتهددون أهل المدينة عند أي خلاف بالنبي القادم فيقولون للمشركين: قد آن زمان نبى. يظهر نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم.

وأنزل قرآن يحاج اليهود بما كانوا يبشرون ويخبرون بمجيء نبي جديد.

### قال تعالى:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَغَرُوا فَلَمَّا جَآءَ هُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيِّهِ فَلَعْنَهُ ٱللّهِ
عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ إِلَى اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ مَن عَبَادِقِهُ فَبَاهُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍّ
بَغْيًا أَن يُنَزِلَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِقِهُ فَبَآهُ و بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍّ
وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَا اللّهُ مُعِيدٌ ﴾ (البقرة: ٨٥. ٨٥)

ولقد كان لتبشير اليهود بقدوم محمد ﷺ الأثر الكبير في إسلام أهل المدينة قبل أهل مكة؛ ولقد كان ما قاله أول وفد أسلم من المدينة عندما شاهدوا محمداً ﷺ \_: «إنه والله للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه».

# - من الأناجيل:

س: هل هناك إنجيل واحد أم أناجيل؟

ج: الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام إنجيل واحد هو: إنجيل عيسى وليس له وجود لدى النصارى، بل لديهم أناجيل أربعة معتمدة هي: إنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا، وإنجيل مرقس، وإنجيل متَّى.

وهذه الأناجيل تشبه السير. كتبها لوقا، ويوحنا، ومرقس، ومتى. وهي مختصرة من سبعين إنجيلاً الغيت جميعاً. وأحرقت في أحد المؤتمرات النصرانية زمن الإمبراطور قسطنطين، قبل البعثة النبوية، وقد ظهر من الأناجيل التي أحرقت إنجيل برنابا وفيه موافقة كبيرة لما جاء في القرآن من بيان وهدى.

س: وما هي البشارات الموجودة في هذه الأناجيل؟

ج: أخبر إنجيل متّى بان الهداية الآلهية تنزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى، ومعلوم أن سيدنا عيسى رسول من بني إسرائيل. قال إنجيل متّى على لسان يسوع (١) المسيح; (لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره) ولقد نزعت الهداية من بني إسرائيل وأعطيت لأمة محمد ﷺ.

أخبر إنجيل يوحنا بمقدم الرسول الذي يتم رسالة يسوع:

(إن لي أموراً كثيرة. أيضاً لا أقول لكم لا تستطيعون الآن أن تحتملوا وأما متى جاء ذاك ـ روح الحق ـ فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كان ما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور آتية) وقد انطبق هذا على سيدنا محمد؛ فهو يتمم الرسالات السابقة، وهو المتكلم بكلام الله: القرآن، وهو الذي أخبر الناس بما سيكون في المستقبل من أحداث؛ كان مرور الأيام مصدقاً لقوله.

كما أخبر إنجيل يوحنا بأنه ستحول القبلة من بيت المقدس ولا يكون ذلك إلا على يد رسول من الله ، ولم تحول القبلة إلا على يد محمد ... فيذكر إنجيل يوحنا حواراً دار بين امرأة سامرية وبين عيسى عليه السلام يتبين منه أنه ستحول القبلة وقد عبر قسيس (۱) هداه الله إلى الإسلام عن هذه الحقيقة في كتابه: محمد في التوراة ، والإنجيل والقرآن في ص ١٠٥ بقوله:

ويا أهل الكتاب كفاكم دوراناً حول هذا الجبل، واتجهوا إلى الصراط المستقيم، أما جاءت تلك المرأة السامرية وأخذت تحاور المسيح ابن مريم حتى قالت له: (آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولسون إن في

<sup>(</sup>١) نسمي الأناجيل المبدئة عيسى عليه السلام: (يسوع).

<sup>(</sup>١) قسيس مصري اهتدي وأصبح اسمه: إبراهيم خليل أحمد.

أورشليم (١) الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة: صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله. . الله روح والذين يسجدون له، فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا) يوحنا ٤: ٢٠ - ١٤) ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله وصدق الله العظيم القائل:

﴿ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَا اللهُ فَعَمَا اللهُ فَعَمَا اللهُ اللهُ

وإنجيل برنابا الذي يقول عنه القس الدكتور وتشارلس فرنسيس بوتو» في كتابه والسنون المفقودة من عيسى تكشف»: وإن إنجيلاً يُدعى إنجيل برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها الأول والمخطوطات التي اكتشفت حديثاً في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل».

جاء في إنجيل برنابا على لسان عيسى عليه السلام ما يأتى:

(فلما كان الناس قد دعوني الله ، وابن الله ، على أني كنت بريشاً في العالم أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله). (إنجيل برنابا: الباب ٢٢٠).

وأما مخطوطات البحر الميت التي يقول عنها القس وأ. باول ديفز، رئيس كنيسة كل القديسين في واشنطن في كتابه «مخطوطات البحر الميت، في الصحيفة الأولى: «إن مخطوطات البحر الميت ـ وهي من أعظم الاكتشافات منذ قرون عديدة ـ قد تغير الفهم التقليدي للإنجيل».

<sup>(</sup>١) بيت المقدس.

وجاء في مخطوطات البحر الميت ما يلي: (إن عيسى كان مسيا المسيحين وأن هناك مسياً آخر). وكلمة مسيا أرامية وتعنى: رسول.

### من زبر الأولين :

س: وهل جاءت بشارات أخرى في غير التوراة والإنجيل؟

ج: نعم، البشارات بمحمد على في كتب السابقين وتوجد في بعض الكتب التي تقدسها الديانات الأخرى، إشارات بمقدمه عليه الصلاة والسلام ولكن كهنة السوء يحرفون الكلام عن مواضعه، ويختلقون له تأويلات فاسدة.

س: وما هو مثال البشارات الموجودة في غير التوراة والإنجيل؟ ج: مثال ذلك ما جاء في أحد الكتب المقدسة لدى البراهمة وهو كتاب

«الساما فيدا»، فقد جاء في الفقرة السادسة والثامنة من الجزء الثاني ما نصه:

\* «أحمد تلقى الشريعة من ربه ، وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس».

\* وجاء في أحد كتب المجوس المقدسة وهو كتاب «ندا أفستا» بشارة عن رسول يوصف بأنه «رحمة للعالمين» «سوشيانت» ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة: أبا لهب ويدعو إلى إلّه واحد لم يكن له كفواً أحد (هيج جيز باو نمار). وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا فريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا ولد ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة: (جز أخاز وانجام وابناز ودشمن والمنند ويار ويدر ومادر وزن وفرزند وحاى سوى ومن آسيا وتنافى ورنك وبواست).. وأغلب هذه الأوصاف هي الصفات الإلهية التي دعا إليها محمد على وهذا الكلام لا ينطبق إلا عليه.

وأما الكتب الزرادشتية ففيها بشارات كثيرة هذا نص ما ترجمه الأستاذ عبد الحق صاحب كتاب «محمد في الأسفار العالمية»:

• وإن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم - يتضعضعون وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون وهم أتباع لنبي رحمة للعالمين، وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وإن نبيهم ليكونن فصيحاً يتحدث بالمعجزات عص ٤٧.

⇒ وجاء في كتاب : أدروا فيدم (ادهرو ويدم) ـ وهو كتاب مقدس عند
 الهندوس وصف للرسول الذي سيأتي وذكره باسمه :

وأيها الناس اسمعوا وعوا يبعث المحمد (١٠ بين أظهر الناس. . . وعظمته تحمد حتى في الجنة و يجعلها خاضعة له وهو المحامده (١٠).

(الجزء: ٢٠ ـ فصل ١٢٧ ـ فقرة ٧٠ عبارات ١ ـ ٣).

وجاء في كتاب هندوسي من كتبهم المقدسة هو: بفوشيا برانم (محامد) (٢)
 المهوشي برانم) وفي ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم (محامد) (٢)
 الملقب بأستاذ العالم (٢) والملك يطهره بالخمس المطهرة . . . » (١) . (١)

(الجزء: ٢ - فصل ٣ - عبارات ٣ وما بعدها).

♦ وجاء في نفس الكتاب السابق: بفوشيا برانم، وصف الأصحاب
 محمد \_ ﷺ \_:

هم الذين يختتنون، ولا يربون القرح، ويربون النحى، ومم مجاهدون وينادون الناس للدعاء (١) بصوت عال، ويأكلون أكثر الحيوانات

<sup>(</sup>١) المحمد: أي محمد.

<sup>(</sup>٢) المحامد: أي محمد.

<sup>(</sup>۳) محامد: أي محمد.

<sup>(</sup>٤) أستاذ العالم: أي رسول للعالمين.

<sup>(</sup>٥) الخمس المطهرة: الصلوات الخمس التي تطهر المسلم من ذنوبه.

<sup>(</sup>٦) ينادون للدعاء: أي ينادون للصلاة لأن الصلاة دعاء.

إلا الخنزير، ولا يستعملون الدرباء للتطهير بل الشهداء هم المتطهرون، ويسمون وبمسلي، (١) بسبب أنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل، ودينهم هذا يخرج مني وأنا الخالق،

(الجزء: ٣ ـ فصل: ٣ عبارات ٢٧ ـ ٢٨).

ولقد سن المسلمون بهم سنة أهل الكتاب عند فتح بلادهم وربما يرجع إسلام الكثير من الفرس والهنود إلى:

حمل الرسل السابقون لمحمد 難 بشارات تخبر بمقدمه 難 أتـت
 بصفاته وصفات زمانه و بلاده وأتباعه .

رغم تحريف الكتب السابقة فقد بقي فيها آثار تدل على ذلك كما
 جاء في أسفار اليهود وأناجيل النصارى وكتب البراهمة والمجوس الزرادشتين.

ولقد أسلم الكثير من هذه الأمم بسهولة ويسر.

#### الخلاصة

لقد بشر الرسل السابقون والكتب الإلهية السابقة بمقدم محمد و بعثته و بينت ما يتعلق به .

\* رعسم المسد وسند وسند وسند وسند و النور يدل على صدق نبوة سيدنا محمد على كما هو مبين في أسفار التوراة والأناجيل وخاصة إنجيل (برنابا) ومخطوطات البحر الميت وبعض الكتب المقدسة لدى الهنود والفرس الذين عاملهم المسلمون معاملة أهل الكتاب.

لقد أعانت هذه البشارات على إسلام الكثير من أهل هذه الكتب.

<sup>(</sup>١) الدرباء: نبات يخرج به الهنود الدم من جسم الإسان ويعلُّون هذا العمل تطهيراً من الخطايا.

٧١) ومسلي: أي يسمون بالمسلمين دخل عليها شيء من التحريف البسيط.

# الفص*ٹ ل الثانی عشر* التّانیب دالا ہے

# معنى التأييد:

س: هل في تأييد الله لرسله شهادة بأنهم حقاً مرسلون من عنده؟

ج: نعم. فمثلاً. إن الحكومة إذا أرسلت مندوباً عنها إلى منطقة من المناطق يحمل أوامرها؛ ثم اعترضته بعض العقبات فاتصل بالحكومة لطلب العون فجاءته النجدة الحكومية والقوة المساندة... ألا يثبت ذلك أنه حقاً مرسل من طرف الحكومة..؟!... إن أي عاقل لا يشك في ذلك.

س: وما هو التأييد الذي أيد الله به رسوله ﷺ ؟

ج: تأييد الله لرسوله ﷺ كثير جداً، نذكر منه بعض الأمثلة:

# أيات في الهجرة

عزم كفار قريش على قتل رسول الله ﷺ بعد أن رأوا عدم جدوى حبسه أو نفيه فأرسلوا له شاباً من كل بطن من بطون قريش أحاطوا بمنزله ليقتلوه . قال تعالى:

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبِّوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤَلِّلًا وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤَلِّلًا فَال : ٣٠)

فأطلع الله نبيه وأذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة ، فعزم الرسول ﷺ على الخروج من مكة وهو يردد قول ربه :

<sup>(</sup>١) مكر الله: نذير الله.

﴿ وَقُل زَّبِ ٱَدْخِلِنِى مُدْخَلَ صِدْقِ وَاَخْرِجْنِى مُغْرَجَ صِدْقِ وَاَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلُطَئ نَاتَصِيرًا ﴾ (الإسراء: ٨٠)

فنصره الله أولاً على أعدائه \_ فتيان قريش \_ اللذين أحاطوا بمنزله يمنعونه من الفرار طوال الليل فأغشى الله أبصارهم. قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ﴾

وتوجه الرسول على ، وصاحبه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ إلى غار ثور ليختبىء من مطاردة المطاردين، وانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون الطريق، ويفتشون كل مهرب، حتى وقف المطاردون على باب الغار الذي يختبىء فيه الرسول على وصاحبه، فأخذ أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ الخوف وهمس يحدث رسول الله على «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» فأجابه الرسول على الواثق من ربه ونصره قائلاً: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين ؛ الله ثالثهما»؟

وأنزل الله جنوداً(١٠ صرفت الكفار من فم الغار وردتهم خائبين وما بينهم وبين رسول الله ﷺ إلا خطوات وفي ذلك نزل قوله تعالى:

﴿ إِلَّا لَنَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَكَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَافِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنجِيهِ عَلَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنَ ذَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَ دَمُ بِجُنُودٍ لَنَمْ تَرَوْهَا وَجَعَى لَكِيمَةَ ٱلَّذِينَ فَي سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَ دَمُ بِجُنُودٍ لَنَمْ تَرَوْهَا وَجَعَى لَكَيْمِ عَلَا اللَّهُ مَنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَ دَمُ بِجُنُودٍ لَنَمْ تَرَوْهَا وَجَعَى لَكَيْمِ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

 <sup>(</sup>۱) ذكر أن مذه الجنود حمامتان وحشيتان باضا بفم الغار وشجرة نبتت وعنكبوت سبج خيوطه
 على باب الغار فقال الكفار كما وقفوا على باب الغار : لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على
 بابه .

# كَفْكُرُواْ ٱلسُّفَلَقُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِى ٱلْمُلْكَأُ وَاللَّهُ عَنِدِزُ حَكِيثُ ﴾ (التوبة: ٤٠)

واستأنف الرسول الشهر رحلته وصاحبه إلى المدينة ، ولكن سراقة بن مالك أحد فرسان قريش لحق بهما ، ولما قرب منهما هوت به فرسه من فوقها مرتين وهو الفارس المدرب ، فوقع في نفسه أنه يطارد نبياً ، فقام معفراً ينادي بالأمان واعتذر إلى الرسول الشهر وعرض عليهما الزاد والمتاع ؛ فقالا : «لا حاجة لنا ، ولكن عم عنا الطلب » .

وهكذا أصبح سراقة أول النهار جاهداً عليهما، وأمسى آخره حارساً لهما. أليس ذلك من تأييد الله ونصره؛ الذي سجله القرآن والسنة الصحيحة في وقته وحفظه الله لنا حتى اليوم عبرة وآية؟!

آيات في غزوة بدر:

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِوا اَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (آل عمران: ١٢٣)

خرج المسلمون على سبعين بعيراً، وكان عددهم قريباً من ثلثمائة، ليأخذوا قافلة لقريش، فاستنجدت القافلة بقريش، فأخرجت قريش أفلاذ أكبادها فيما بين التسعمائة والألف في مائتي فارس، وأخذ الرسول المشورة من أصحابه \_ رضي الله عنهم \_ في قتال الجيش القادم، ففوضوا الأمر إلى رسول الله على إلا أن جماعة كرهت الحرب لأنها لم تستعدلها ولأن العدو يتفوق عليهم كثيراً بكثرة العدد والعدة، ورأوا أن الحرب ليست إلا موتاً محققاً. وفيهم نزل قوله تعالى:

﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوِهُونَ ﴾ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعَدَمَا لِبَيْنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ (الأنفال: ٥، ٦) ولكن الرسول على الحرب، وقال لأصحابه: «سيروا وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. . . . » وفي ذلك نزل قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللّهُ إِحْدَى ٱلطّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنِتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُرِيدُ ٱللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَنِتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللل

وبدأت بشائر التأييد الإلهي تنزل على المسلمين: نعاس فيه أمن، ومطر يرطب الجو من حولهم ويجعل الرمل الدهس يتماسك تحت أقدامهم فلا تغور فيه فيتبعهم السير إلى العدو، وتبديل ذلك الخوف ثقة وثباتاً وقوة كل ذلك نزل على جند المسلمين في ليلة المعركة، وسجله الله تعالى في كتابه:

﴿إِذْ يُغَنِّ مَكُمُ ٱلنَّكَ اَسَ آمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ لِيُطَهِّ رَكُم بِهِ ا وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ (الأنفال: ١١)

- ألا ترى أن في إنزال النعاس يغشي الخائفين الذين يظنون أنهم
   يساقون إلى الموت غداً ، ألا ترى أن ذلك عملاً إلهياً ؟
  - \* ألا ترى أن إبدال لحوف امنا تأييد إلهي؟
- ألا ترى أن في ترون المطّر ليثبت به الأقدام ويطهر الأبدان؛ نصراً إلهياً؟ تلك هي أول بشائر النصر وتأييد الله .

ويأتي النصر الثاني، أو التدبير الإلهي في المرحلة التالية، مرحلة التقاء الفريقين؛ ذلك هو؛ تقليل الكافرين في أعين المؤمنين، وتقليل المؤمنين في أعين الكافرين، ليتمالاتاء وتكون المعركة التي هيأ الله أسبابها.

قال تعالى:

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي آَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آَعَيُنِهِمْ إِيقَالُكُمُ فِي آَعَيُنِهِمْ لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرُاكَ اللَّهُ مُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ (الأنفال: 33)

قال عبدالله بن مسعود: وقد رأينا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم رأينا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً وذلك قوله تعالى:

﴿ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ﴾.

ومن نصر الله تكثير المسلمين في نظر المشركين أثناء المعركة ، كما فسر بعض العلماء ذلك في قولهِ تعالى :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِسَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُورَوْنَهُم مِنْ لَيْهِ مِرَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللّهُ يُوَيِدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءً إِن فَ وَلِك كَافِرَةٌ يُرَوِّنَهُم مِنْ لَيْسَاءً إِن وَاللّهُ يُوَيِدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءً إِن فَ وَلِك كَافِرَةً يُرَوِّنَهُم مِنْ لَيْسَاءً إِن وَاللّهُ مُؤْتِيدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءً إِن وَاللّهُ مُورَان : ١٣) لَوَ عَم ان : ١٣)

ولكن الرسول ﷺ لا ينسى أن يستغيث بربه ويلح في الدعاء قائلاً: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض».

«اللهم؛ انجز لي ما وعدتني؛ اللهم نصرك» وخفق النبي عليه الصلاة والسلام خفقة . . ثم انتبه فقال : «أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله ، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقود الملائكة على ثنايا النقع» وامتن الله بنصره هذا على المؤمنين في وقته وسجله في كتابه :

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِذُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ فِي وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّابُشُرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَّ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنَ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال: ١٠،١)

واشترك الملائكة في تسديد ضربات المسلمين إلى رقاب الكفار وفوق

بنانهم. وسجل القرآن ذلك:

﴿إِذْ يُوحِى رَبُكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَنَئِبَوُ ٱلَّذِينَ اَمِنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ
ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ 
وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ فَى إِنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَى إِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ
ٱلْمِقَابِ 
وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَى إِنَ اللّهَ شَدِيدُ
ٱلْمِقَابِ 
وَ ذَلِكَ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

(الأنفال: ١٤٠١٢)

ولم تلبث قريش أن ولت هاربة من المعركة ، تاركة وراءها سبعين قتيلاً وسبعين أسيراً من صناديد قريش ورؤوس الكتر بمكة ، واستشهد من المسلمين أربعة عشر شهيداً .

# أية غزوة الأحزاب:

س: وهل هناك مثال آخر؟

ج: نعم...، الأمثلة كثيرة منها: الرياح وجنود الله التي أرسلها الله على الأحزاب، وسجلها الله في كتابه في سورة سميت باسم: الأحزاب، فقد أخذ اليهود يجمعون كل أعداء الإسلام لينقضوا عليه مرة واحدة، ونجح اليهود في جمع الأحزاب الذين ملأوا السهل والجبل، وما عاق هجومهم بخيولهم إلا خندق حفره المسلمون لهذا الغرض. قال تعالى في وصف جيوش الأحزاب، وما أصاب المسلمين من خوف وهلع منهم:

﴿إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقَالُوبُ الْفَائُونَا فَي هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا فَي هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا فَي هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا فَي هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطَّنُونَا فَي هُنَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَالْمِنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أمـا المنافقـون فقـد أخـرج الله ما في صدورهــم فأخـذوا يتنــدرون

بأحاديث الفتح التي كان يخبرهم بها رسول الله ﷺ وظنوهما أماني المغرورين.

فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: «والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة! وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً، وأن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله ولكن المنافقين كانوا من هذا يسخرون، ويحاولون الفرار إلى منازلهم وسجل الله ذلك في قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ إِلَّا عُرُودًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَلَابِفَةٌ مِنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُرُ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُهُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِزَارًا ﴾

(الأحزاب: ١٢، ١٣)

ولكن الله صدق وعده وأرسل جنده لهزيمة الكفار، ونصر المؤمنين المحاطبهم من كل مكان. ولنترك حذيفة بن اليمان الذي أرسله على المشاهد ما سيكون في القوم ليلة نزول جند الله .

قال حذيفة: وفذهبت؛ فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء؛ فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ من حليسه؟ قال حذيفة: فأحدت بيد الرجل الذي كان إلى جانبي، فقلت من أنت قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقذ هلك الكراع والخيل، والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون الله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا ونثر بدم.

فإني مرتحل؛ ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم.

وهرعت جموع الأحزاب فارة مطاردة بالليل من الريح وجنود الله ، وخرج الرسول على وأصحابه في الصباح ليروا نعمة الله عليهم حامدين ربهم وشاكرين: «الحمد لله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده » .

ونزل قرآن يذكر المسلمين بنعمة الله عليهم، ويسجل هذه الآية في الكتاب الذي أنزله الله وحفظه:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ مَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٩)

#### مناقشة

#### ألا ترى:

- \* أن خروج الرسول على من بيته سالماً من بين عشرات الشبان المحيطين ببيته المتربصين به لقتله آية وتأييد من الله لرسوله، شاهدة بأن الله صدق محمداً على وأيده.
- أن رمي الفارس المدرب سراقة بن مالك ، المطارد لرسول الله على تأييد من الله لرسوله ، مما جعل سراقة يعود مخفياً للرسول على الكفار .
- أن نزول النعاس وتغشيته للمسلمين الخائفين، وتحويله لخوفهم

أمنًا، تأييد من الله ونصر وتصديق لرسوله ﷺ .

أن نزول المطر لتثبيت أقدام المؤمنين وتطهرهم في غزوة بدر نصر
 من الله .

أن تقليل الكفار في نظر المسلمين، ثم تكثير المسلمين في نظر
 الكافرين أثناء المعركة نصر من الله لجنده ورسوله على المعركة نصر من الله لجنده ورسوله على المعركة نصر من الله لجنده ورسوله المعركة نصر من الله لله المعركة نصر من الله لله المعركة المعركة نصر من الله لله المعركة المعركة نصر من الله لله المعركة المعركة

ان نزول الملائكة لتسديد ضربات المؤمنين فوق الرقباب والبنيان تأييد إلهي من الله للقلة المسلمة مما جعلهم يهزمون عدوهم هزيمة نكراء لدر سب عاسد سبعير من كبار الكفار رضم النسرق الهائس في در عدة

♦ أن الرياح وجنود الله لتشتيت جموع الأحزاب وردهم خائبين رغم
 تكبدهم لمشقات السفر والحصار أسابيع طويلة ، نصر من الله وتأييد
 لرسوله ﷺ وتصديق له أنه مرسل من عنده عز وجل .

#### القرآن سجل صادق:

س: وكيف يقتنع الذي لا يؤمن بالقرآن بهذه البينات والآيات المصدقة لمحمد على بأنه رسول من عند الله أيده الله ، مع العلم بأن هذه الأحداث لم في حدا مدن

إن مسيل . . الأحداث في القرآن يكفي وحده دليلاً .

س: وكيف ذلك؟

ج: لأن القرآن قد حفظ ولم يبدل منه حرف واحد بإجماع المسلمين والكافرين، فما هو موجود في الآية الناسعة في سورة الأحزاب في مصحفك، هو نفس الموجود من الأحرف والكلمات في المصحف الموجود في أية مكتبة، في أمريكا أو في روسيا، أو في الصين أو في الهند أو في

أ غال أفريقيا ، وهو نفس ما يذيعه «مذياع» لندن وإسرائيل أو القاهرة أو صنعاء ، وكذلك كل آية من كتاب الله .

س: وإذا شك الكافر فقال: إنه لا يصدق ما سجل في القرآن من
 أخبار وأحداث فما هو الرد عليه؟

ج: لقد كان كفار قريش، وكفار العرب، ويهود المدينة أشد حرصاً على تكذيب محمد بأدنى شيء ليبطلوا نبوته ويظهروا كذبه، فلو أن القرآن قال: إن الرياح وجنود الله هبت على الأحزاب وطردتهم ولم يحدث هذا؟ لقال الكافره أن انظروا إلى محمد كيف كذب، إنه يقول: إن رياحاً طردتنا وجنوداً لله في ألم يعدث ألم المعدد ا

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث ، لأن القرآن لم يقل إلا حقاً جعل الكفار يتركون كفرهم وعنادهم ويدخلون في دين الله أفواجاً ، وزاد المؤمنين إيماناً فكلما كرروا قراءته ذكروا ما شاهدوا من تأييد الله لرسوله على ونصره للمؤمنين ، وطالما الحادث قد سجل في وقته في كتاب أنه وسمعه الكافرون فما سرر وسمعه المرمنون فازدادوا إيماناً فالا مجال لمن يحترم عقله أن يتشكك فيه ، بل إن العاقل في التصديق به كمن شاهده بعينه .

#### الخلاصة

♦ الأحداث التي لا يقدر على فعلها إلا الله والتي يحدثها الخالق سبحانه نصراً وتأييداً لرسول ﷺ هي بينة من بينات الرسول وشهادة له بأنه رسول الله .

- الله الله رسوله الله الله الله الله الله المحاصرين وتضليل أعين المطاردين الواقفين أمام غار الرسول، وقذف سراقة الفارس المدرب من فوق فرسه مرتين لأنه يطارد الرسول الله وأنزل الله ماء من السهاء مطهراً مثبتاً لأقدام المجاهدين، وأيد الله رسوله الله بتقليل الكفار في عيون المسلمين وتزول المسلمين وتنزول المسلمين وتنون المشركين وتزول الملائكة لتطمئن قلوب المؤمنين، وتسديد ضربات سيوفهم فوق رقاب الكافرين وبنانهم.
- أيد الله رسوله ﷺ ونصر جنده في غزوة الأحـزاب بإرسـال جنـود
   ورياح شئتت جموع الكافرين، وردتهم على أعقابهم خائبين.
- ما سجله الله في كتابه من أحداث وقعت أثناء نزول القرآن حق لا يرتاب فيه عاقل مسلم أو كافر لأن ما كان ينزل من قرآن كان ينشر بين الناس مسلمين وكفاراً، ولو كان فيه شيء من الباطل لشهره الكفار الحريصون على تكذيب محمد على ولوجدوا فيه ما يغنيهم عن القتال والمعارك ولكنهم ما لبثوا أن دخلوا في دين الله (۱).

<sup>(</sup>١) وصدقوا في إيمانهم.

# الفصل لثالث عشر شبهات باطِلَة

## الطبيعة والتفاعل الكيماوي والصدفة:

س: وماذا يعتقد كفار اليوم في خالقهم؟

ج: يعتقد الكفار اليوم أن خالقهم هو الوثن الجديد المسمى.
 دطبعة».

س: وما هي الطبيعة؟

ج: الطبيعة هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص وصفات، كالشمس والقمر والكواكب والنجوم والأشجار والأحجار والبحار والناس والحيوانات، وغيرها وإذا دققت النظر تبين لك أن الطبيعة هي جملة الأوثان السابقة التي عبدتها الوثنيات الأولى، مضافاً إليها بعض مخلوقات أخرى، فليست الطبيعة إذاً إلا وثناً جديداً جمع الأوثان السابقة.

س: وكيف تم خلقهم بواسطة الطبيعة؟

ج: يقولون إن خلق الإنسان جاء نتيجة لتفاعلات كيماوية بين المواد المختلفة، وإن التفاعلات الكيماوية التي جاء منها الإنسان قد حدثت صدفة (!!) وهكذا خلق كل شيء من الطبيعة و بالتفاعلات الكيماوية والمصادفة!!

س: وما هو الرد عليهم؟

ج: الأدلة متوافرة متضافرة كثيرة على بطلان هذا القول الوثني الجديد
 منها:

١ - إن الطبيعة والمصادفة والتفاعلات الكيماوية لا تملك عقلاً ولا تدبيراً ولا إرادة ولا حكمة ولا علماً. ونحن نجد أن للإنسان عقلاً وتدبيراً

وإرادة وحكمة وعلماً. فكيف وهبت الطبيعة ، والتفاعلات الكيماوية والصدفة للإنسان ما لا تملك؟! . . إننا لا نصدق بذلك ونجد أنه لا فرق بين من يؤمن بهذا ومن يؤمن بأن هبل أو اللات قد خلقا الإنسان وأوجداه . قال تعالى :

﴿ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ فَيَ مُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَشِيعُوكُمْ سَوَاةً عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُدُ مَنْ مُرُونَ فَي وَأَن مَا لَا عَرَاف : ١٩١، ١٩١) صَنعِتُونَ ﴾ (الأعراف: ١٩١، ١٩١)

٢ - إن الطبيعة قد سُخَرت للإنسان فأصبح سيداً على ما في الأرض يبني
 ويهدم ويتصرف بأجزاء الطبيعة كيفما شاء. والطبيعة لا تقاوم سيطرة
 الإنسان، ولا تتمرد عليه، ولا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً. قال تعالى:

﴿ أَلَوْ تَرُوٓ أَأَنَّاللَهُ سَخَرَلَكُم مَّافِ ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ طَلِهِ رَقَ وَيَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرٍ ﴾

٣\_إن التفاعل الكيماوي محدد النتائج، محدد أيضاً في الزمن، فإذا

(لقمان: ۲۰)

الإنسان - كما يقول بعض الكفار - فمعنى ذلك مسخ الإنسانية .

لأنك إذا عملت خيراً أو شراً فلا تقدير لك ولا عقوبة، لأن ما عملته ليس إلا تفاعلات كيماوية أوجدت ما عملت من خير أو شر.

ولنزداد بينة على بطلان هذه الضلالة نقول: إذا كان الإنسان تفاعلات كيماوية في أصله ووجوده فمعنى ذلك: أنه يتكلم عندما يكون التفاعل الكيماوي قد تم لإحداث ذلك الكلام، ثم يصمت بدون إرادة نتيجة لنهاية

التفاعل، ويعوم بتأثير التفاعل الكيماوي للقيام ويجلس فجأة عند نهاية التفاعل الكيماوي.

والخلاصة: فأعمال الإنسان تبدأ عند بداية التفاعل وتنتهي بانتهائه، وذلك أمر واضح البطلان.

\$ - إذا سلمنا جدلاً - مع أنه مستحيل - أن الصدفة قد خلقت عدداً من الذكور فإنه من أكبر المستحيلات أن نقول إن هذه الصدفة قد خلقت عدداً آخر كافياً من الإناث ليكمل وجود أحدهما وجود الأخر، وهكذا إذا سلمنا أن الصدفة قد خلقت عيناً - مع أنه مستحيل - فإنه من المستحيلات أن نصدق أن الصدفة قد خلقت العين الثانية المطابقة في كل شيء للعين الأخرى. قال تعالى:

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوَّجَيِّ لَعَلَّكُمُّ لَذَكَرُّ وَنَ ﴾ (الذاريات: ٤٩) سنة الله في الهداية والإضلال:

س: من الناس من يقول: يقول الله: ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ فلماذا يعذبني الله وهو الذي أضلني؟! فما هو الجواب على هذه الشبهة؟

ج: إن التامل في الأيات الفرآنية الني تتحدث س سُدَّ مَا يَا الرَّمِي الْهُورِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ ويبين الحق.

فإذا قلنا: الحكومة الفلانية حرة تحبس من تشاء وتكافىء من تشاء، وقلنا أيضاً: الحكومة نفسها لا تحبس إلا من يستحق الحبس، ولا تكافىء إلا من يستحق المكافأة، فهل بين القولين تعارض؟ . . . والجواب: لا، فالقول الأول يدل على أن الحكومة مستقلة وقوية ولا يستطيع أحد التدخل في شرنها، والقول الثاني يبين أن هذه الحكومة المستقلة القوية عادلة لا تظلم

فإذا تأملنا في آيات القرآن وجدناها تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

الأول: آيات تبين أن لله مطلق المشيئة لا يقيد مشيئته قيد، وأنه لا سِلِطان ولا نفوذ لأحد عليه سبحانه، وأنه المالك الأه حد لمخلوقاته، وأنه يفعل ما يشاء.

﴿ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهِّدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْتَأَنَّ عَمَّا كُنتُوتَ مَلُونَ ﴾

(النحل: ٩٣)

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (فاطر: ٨)

والثاني: آيات تبين أن مشيئة الله ـ التي لا سلطان لأحد عليها ـ مشيئة عادلة لا تظلم أحداً . منها قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ (النساء: ٤٠)

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

(يونس: ٤٤)

﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ (التعهف. ١٦)

وأن الله لا يهدي إلا من استحق الهدى وطلبه وحرص عليه وأخذ نفسه إلى طريق الهدى. قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى ﴾

ولا يضل إلا من يستحق الإظلال وساق نفسه إلى طريق الضلال وأحبه. قال تعالى:

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (الاعراف: ٥) ﴿ فَزِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾

وَبِينِ الله بعض أوصاف من حقت عليهم الضلالة. قال تعالى:
﴿ سَأَصَّرِفُ عَنْ اَيْنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَسَوَّا صَكُلَّ اَيَةٍ لَا يُوْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَسَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴾ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنْفِلِينَ ﴾ (الأعراف: 151)

ويتعجب القرآن ممن يريد من الله هداية لقوم ظالمين كافرين.

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ رُ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ (آل عمران: ٨٦)

وأما الذين استحقوا الهداية فيقول فيهم تعالى:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِّدِيهِمِّ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحْيِهِمُ ٱلْأَنْهَارُفِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (يونس: ٩)

فالأمر واضح جلي:

- مشيئة الله حرة مطلقة لا سلطان لأحد عليها فهو سبحانه يهـدي من
   يشاء ويضل من يشاء .
- وقد شاء الله أن يخلق للإنسان إرادة حرة يسلك بها طريق الهدى أو طريق الضلال.
- ♦ وإذا كان الله يفعل ما يشاء فإن مشيئته عادلة لا تهدي إلا من استحق الهذى، ولا تضل إلا من استحق الضلال.

#### العذاب على ما كتب في اللوح المحفوظ:

س: وما هو الرد على من يسأل قائلاً: لماذا يعذبنا الله على أمور قد كتبت علينا ولا مفر لنا منها؟

ج: لو أن الأستاذ الذي أحسن مراقبة تلاميذه، وعرف أحوالهم من الناحية العلمية، وعرف الأسئلة التي أن علم أنه سيفشل في وكتب فيها أسماء من يعلم أنه سينجع من طلابه ومن يعلم أنه سيفشل في الامتحان. ثم جاء الامتحان فنجع من كان يقدر الأستاذ نجاحه وفشل من كان يقدر الأستاذ فشله. فهل من الصواب أن يأني الذي فشل في الامتحان فيقول: لقد كتب الأستاذ على أني سأفشل قبل الامتحان ففشلت بتقدير أستاذى؟

سيقول له الأستاذ: هل جعلت خبرتي الدقيقة بطلابي، ومهارتي في تقدير الأمور عذراً لبلادتك وإهمالك. إن علمي بما سيؤول إليه حالك كان سابقاً وما كان سائقاً لك.

فما كتبته لم يخرج من الورقة لإرغامك على الإِجابة التي تجعلك فاشلاً ، ولكنك أجبت بمحض إرادتك .

ولله المثل الأعلى، فقيد على بحال عباده، وكتب ما سيكون من أمرهم، والناس في هذه الدنيا يقضون فترة امتحان، ولإحاطة علم الله بحلفه فقد كتب نتيجة هذا الامتحان.

قال تعالى:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِدُ ﴾ الملك: ١٤)

وليس من الصواب أن يأتي المجرم والمفسد فيعتذر عن إجرامه وفساده بكمال الله وإحاطة علمه بشأن مخلوقاته .

إن علم الله سابق لا سائق.

وكما أن علم الأستاذ السابق بأحوال طلابه لم يجبرهم على إجابة معينة في الامتحان المدرسي، فكذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ فإن علم الله السابق لم يجبر الناس على سلوك معين في امتحان الحياة الدنيا. ولو أجبرنا الله على فعل الخير عندئذ لا يبقى معنى للامتحان الذي خلقت هذه الدنيا من أجله ولا معنى بعد ذلك لثواب أو عقاب.

#### كثرة الفاسدين

س: ما هو الرد على من يقول: إن أكثر من في الأرض كافرون أو منافقون وسأكون معهم وما أصاب هؤلاء الناس جميعاً رضيت به. بل كيف رضي الله أن تعصيه الأغلبية من الناس ولا يطيعه إلا الأقل؟

ج: أولاً: من الخطأ اعتقاد أن للأرض مركزاً رئيسياً هاماً في هذا الملكوت الإلهي المشاهد وغير المشاهد، ونعرف هذا جيداً عندما نسمع علماء الفلك يقولون: لمعت الأرض بأكملها بين النجوم إلا كنقطة في ماء المحيط. وقد جاء في حديث رسول الله على الدنيا تساوي عند الله المحيط. وقد جاء في حديث رسول الله على الله ما أوجد عيها وأراب أنه الله الأرض على الله ما أوجد عيها وأرابه لله المعيرة الحقيرة، ولو كان كل من عليها كفاراً. ولا شيء يزيد في ملك الله لو كان من على هذه الأرض الصغيرة الحقيرة مؤمنين مسلمين. وإن أردت المزيد فتأمل في الأجيال السابقة من قبلنا. لقد كانت تملأ الأرض ثم خرجت منها. فهل نقص من ملك الله شيء؟! وهذه الملايين من البشر التي تملأ الأرض اليوم ستنتهي وتخرج من الأرض جميعاً فيما يقرب من مائة عام فهل سينقص من ملك الله شيء؟

لقدولي الأولون وساروا وخرجوا من الأرض وسيلحق بهم الآخرون . قال تعالى :

وما نقص من ملك الله شيء .

إذاً ليس شأن الكثرة أو القلة من الناس في هذه الدنيا ذا معنى أو وزن في زيادة ملك في زيادة ملك الله أو نقصه ، إنما هذه الدنيا ذات معنى أو وزن في زيادة ملك الله أو نقصه ، إنما هذه الدنيا ابتلاء وامتحان للطاعة أو المعصية والآخرة دار الجزاء فمن عمل الصالحات في الدنيا نجا ، ومن تكبر على الله ورسوله هلك . يستوى في ذلك القليل والكثير . قال تعالى :

## ﴿إِن تَكَفُرُواْ أَنَّمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدً ﴾

(إبراهيم: ٨)

ولقد أخبرنا الرسول على بأن بعث النار (٩٩٩) من بين كل ألف. كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام: أن الله يخرج من في النار إلى الجنة بعد أن يعذبهم على قدر ذنوبهم، فلا يبقى فيها من كان بقلبه مثقال ذرة من إيمان.

أما هذا المستهزىء بعذاب الله ، والذي يعلن رضاه بالنار من الآن فما قوله في جمرة يجلس عليها خمس دقائق الآن هل سيرضى؟ فكيف يعلن رضاه بالخلود في نار:

#### أفبعذابنا يستعجلون

س: وما هو الرد على من يقول: إذا كان ما توعدنا الله به حقاً فلماذا لا ينزله الآن؟! لماذا يترك الكافرين دون عذاب؟!.. لماذا يترك المؤمنين دون ثواب؟!

ج: هذه الشبهة كغيرها من الشبهات ليست جديدة قد قالها كفار الأمس كما يقولها كفار اليوم. وقد أنزل الله فيها بياناً شافياً في كتابه، يرد الله على هؤلاء المستعجلين بالعذاب بقوله:

﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسِ مَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِ نِيُوَخِرُهُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بعِبَ ادِهِ عَصِيرًا ﴾ (فاطر: ٥٥)

أي: إن ذنوب الناس تستوجب عليهم عقاباً اليماً يستأصلهم وأن الله قد جعل مهلة كافية وموعداً للحساب هو آت، ويومئذ يأتيهم ما يستعجلونه اليوم. ويقول تعالى:

﴿ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَغَجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتَ إِن مَّتَعْنَدُهُ مَّ سِنِينَ ۞ ثُرَّجَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَمَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَى وَمَا صُئَا ظَيْلِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٠٤، ٢٠٩)

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَفِرِينَ ۞ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يغشنهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (العنكبوت: ٣٥، ٥٥)

وعجباً لأمر الكفار. . . ! هم اليوم يستكثـرون علـى أنفسهــم المهلــة

ويستعجلون ربهم بالعذاب ويوم يرون ما يوعدون ينكرون ما اعطوا من مهلة. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَسْتَغْجِلَ لَهُمْ كَأَمَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ كَثَرَ مِلْبَثُوٓ أَ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّم بَلَنْغُ فَهَلْ يُهْ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ (الأحقاف: ٣٥)

ويسألون غداً عن رأيهم في المدة التي كانوا يستكثرونها:

﴿ قَالَ كُمْ لِيَشْتُرْ فِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْلَكِثْنَا بَوْ اَأُوْيَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ كُمْ لِيَشْتُرْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْأَنَكُمْ كُستُرْتَعْ لَمُونَ ﴾

(العومنون: ١١٢ - ١١٤)

ولو تفكر الإنسان في ما مضى من عمره لشاهد في الدنيا صدق آيات ربه ولكن الكافرين في ضلالهم لا يؤمنون إلا عندما لا يكون معنى للإيمان وفرصة للنجاة بعد أن يقعوا في سوء عملهم وعذاب ربهم. قال تعالى:

﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنهُم بِهِ عَمَّ أَلْنَنَ وَقَدَّكُنهُم بِهِ عَشَّنْتُعْ مِلُونَ ﴾ (يونس: ٥١) الإسلام لكل زمان ومكان

س: وما هو الرد على من يقول: إن الإسلام إنما نزل لزمن قد انقضى، وعهد قدوب، وبحد ادار في عند التقدم والرقور، «هو عصر آخر لا يلائمه الإسلام ولا يناسبه؟

ج: إن أي صانع هو صاحب الحق وحده في بيان الحكمة مما صنع ، وهو وحده الذي يبين: لماذا صنع صنعته وكيف تعمل؟ وما الذي يصلحها وما الذي يفسدها ، وكيف تصلح إذا حدث خلل أو فساط؟ وهذه الأحكام والإرشادات التي يضعها الصانه لا تزال صالحة ما لم يتغير المصنوع أو يعدل إلى شكل آ

والناس جميعاً يسلمون بهذا الحق ، ويعترفون بهذه الحقيقة لكل صاحب صنعة \_ إلا للصانع صاحب صنعة \_ إلا للصانع الحُكية خالقهم من العدم.

وهذا السؤال شبهة من شبهاتهم ، لأنه يقوم على أساس أن الإنسان قد تغير وتبدل ، ولا يصلح له اليوم ما كان يصلح له بالأمس . فهل هذا صحيح؟!

هل الحكمة اليوم من أنفك غير الحكمة من أنف عمر بن الخطاب غير الحكمة من أنف فرعون غير الحكمة من أنف نوح عليه السلام؟!

وهكذا إذا أخذت أي جزء من أجزاء الكيان الإنساني اليوم وجدتها لم تتغير ولم تستبدل عمد عانت عليه قبل آلاف السنين.

إذأ

\* لم تتغير الخلقة البشرية ولا الفطرة الإنسانية أبداً.

وكما أن الخلقة لم تتغير فما يصلحها بالأمس هو عين ما يصلحها اليوم. فمثلاً: معصية الله، والكذب والخيانة والبطش والظلم والغدر وشهادة الزور وعصيان الوالدين، والكبر والنميمة والاستبداد والدناءة وشرب الخمر والتعليم والتعليم مرذولة جاء الإسلام لتطهير الفرد والمه الفرد والمه المقاييس قد الله المقاييس قد المتعليم المقاييس قد المتعليم المتعليم

لم تنعكس وإنما هو تلوث الفصر البشرية عند بعض من يقبول: بأن الموازين قد تغيرت ما الدوازين قد تغيرت ما الدوازين قد تغيرت ما الدوازين قد تغير الدوازين الدوازين قد تغير الدوازين الدوازين قد تغير الدوازين قد تغير الدوازين قد تغير الدوازين قد تغير الدوازين الدوازين

عدوا المكارم والعفاف تأخرا

والعك

- إن الحسد هو الحسد غير أنه قد كان بالأمس على نخلة ، واليوم قد يكون على سيارة .
- إن التعاون هو التعاون وإذا كان بالأمس لزراعة أرض بالمحراث فقد يكون اليوم لزراعة أرض بالحراثة .
- \* إن الحقائق ثابتة لكن صورها متغيرة ، ولكن الصور لا تغير شيئاً من الأحكام الأصلية على تلك الحقائق .

#### إذأ

- بما أن فطرة الإنسان لم تتغير فما أصلحها بالأمس هو عين ما
   يصلحها اليوم مع تغير في الأشكال والصور دون مساس بالأصول الثابتة .
- إن الذي خلق الإنسان ـ الذي لم يتغير خلقه ـ قد وضع له منهاجاً
   وأنزل له هدى يصلح أمره ويقيم حياته على خير وجه. قال تعالى:
- ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِيَخَلِق اللَّهِ وَالْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ومن الناحية العملية فالواقع شاهد لا يكذبه أحد فقد كانت الدولة الإسلامية في عصورها الذهبية ممتدة رقعتها من بلاد الصين شرقاً إلى جبال أسبانيا غرباً، وكان البحر المتوسط بحيرة إسلامية تخفق الراية الإسلامية على ممالكه، وكانت هذه الولايات المختلفة تضم أمما متباينة الأجناس والعادات والأديان والمصالح من عرب وفرس وروم وغيرهم؛ وقد نظمت الدولة الإسلامية شؤون هذه الأمم والشعوب بقوانين من شريعتها، ولم يحدثنا التاريخ أن المسلمين في عصر من تلك العصور استمدوا قانوناً من تشريع غيرهم أو استقدموا مستشاراً قانونياً أجنبياً لتشريع قوانينهم؛ بل كلما

فتح الله لقواد الجيوش ولايات، فتح الله بالعلماء للتشريع أبواباً من الاجتهاد والاستنباط، وما ضاقت الشريعة الإسلامية عن حاجة ولا قصرت عن مصلحة، ولا اصطدمت مع مصالح مسلم أو يهودي أو تصراني؛ بل عاشوا في ظل عدالتها وتسامحها عيشة راضية؛ هذا ولقد نشأت الشريعة في بيئة صحراوية بدائية. لكن ربها هو رب الإنسان الذي يعلم ما يصلح عباده في مختلف الأزمنة والأمكنة، كما يشهد بذلك التاريخ والواقع وينطق به كثير من المنصفين من غير أبناء الإسلام.

يقول العلامة: «سانتيلانا» في كتابه (١٠): «إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني إن لم نقل: إن فيه ما يكفي الإنسانية كلها». . أما البحاثة الأمريكي «هوكنج» أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد، فقد قال في كتابه «روح السياسة العالمية»: «إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب الغربية التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شيئاً عن حياة الفرد اليومية وعن القانون والنظم السماوية وإنما يجب أن يجد المرء في الدين مصدراً للنمو والتقدم.

وأحياناً يتساءل البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة ، وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية .

فالجواب على هذه المسألة هو أن في نظام الإسلام كل استعداد المحلي للنمو، لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيراً للنظم المماثلة، والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي وإنما في انعدام الميل إلى استخدامها، وإني أشعر بكوني على حق حين أقدر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادىء اللازمة للنهوض.

Avaut - Pyoget ducodecivilet Commer cioltunieien. (1)

وهـذا هو الدكتور «إيزيكو إنسابا توحين» يقول: «إن الإسلام يتمشى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة، فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون ويبقى محتفظاً بكامل ما له من قوة الحياة والمرونة. . فهو الذي أعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً، وشريعته تفوق في كثير الشرائع الأوروبية».

ولا عجب في ذلك . . لأنها شريعة الله العليم الحكيم الخبير.

ولامتياز الشريعة الإسلامية فقد قرر المؤتمر الدولي المنعقد في (لاهاي) سنة ١٩٣٢ أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر القانون المقارن فأصبحت المصادر الدولية للقانون المقارن أربعة: القوانين الفرنسية، القوانين الألمانية، القوانين الإنجلزية، الشريعة الإسلامية.

ليس هناك من هو أعلم من الله بما يصلح أحوال خلق الله .

﴿ قُلْ مَ أَنتُمْ أَعْلَمُ أُمِ اللَّهُ ﴾

﴿ قُلْ أَتُّكُمْ لِمُونَ ٱللَّهَ يِدِينِكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٦)

﴿هُوَاْعَلَمُ بِكُوْ إِذَا لَسَا كُو مِن الْأَرْضِ وَإِذَا لَسُواْ جَنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لَيَكُمْ ﴾ (النجم: ٢٢)

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخَكَرِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ (النين : ٧، ٨)

# الفصف الرابع عشر حقيقة الحياة

### أفحسبتم أنما خلقناكم عبثأ:

س: هل خلق الإنسان عبثاً؟

ج: لا . . ما خلق الله الإنسان عبثاً ولن يتركه يذهب سدى .

ألا ترى:

- أن عينك ما خلقت عبثاً وإنما خلقت لحكمة .
  - أن أنفك ما خلق عبثاً وإنما خلق لحكمة .
  - أن يديك ما خلقتا عبثاً وإنما خلقتا لحكمة .
- أن أصغر عرق في جسمك ما خلق عبثاً وإنما خلق لحكمة .
- ومن أراد أن يعلم أجزاء جسمه وكيانه فعليه أن يدرس كما يدرس
   الأطباء وغيرهم علم «وظائف الأعضاء» وعلم النفس سنوات عديدة.

#### إذأ

إذا كان كل جزء منك قد خلق لحكمة فمما لا شك فيه أنك أيها الإنسان بأجمعك قد خلقت لحكمة ولم تخلق عبثاً. قال تعالى:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَ فَتَعَلَى اللهُ الْمَوْنَوِنَ اللهُ الْمُورِدِ ﴾ الْمَلِكُ ٱلْحَقِّلَا إِلَهُ إِلَا هُورَبُ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَدِيرِ ﴾ (المؤمنون: ١١٥،١١٥)

س: وهل تختلف الحكمة من إنسان لآخر؟

ج: إن الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها واحدة.

### ألا ترى

- \* أن الحكمة من عينيك هي نفس الحكمة من عيني أي غني أو فقير أو رئيس أو مرؤوس، أو عالم أو جاهل في زمنك أو زمن الرسول على ، أو زمن فرعون أو زمن نوح أو زمن آدم عليهما السلام.
- وكذلك الحكمة من كل جزء من أجزاء الإنسان واحدة في الجنس الإنساني بأكمله على اختلاف الزمان والمكان.
- وأن التركيب الإنساني الجسدي والنفسي والروحي والعقلي واحد
   م يتغير في الجنس البشرى على اختلاف الزمان والمكان .

#### إذأ

إذا كان التركيب الإنساني واحداً ، والفطرة البشرية واحدة لم تتغير في بني الإنسان ، فالحكمة من خلقهم لا بد أن تكون واحدة ولا تتعلق بزمن أو مكان ، أو بجاه ، أو غنى أو فقر أو علم أو جهل ، إنما تتعلق بأصل الفطرة الإنسانية والتركيب الإنساني . قال تعالى :

﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ (الروم: ٣٠)

#### الحكمة متعلقة في الدنيا والآخرة:

مُ أَمْ وَمَا هِي الْحَكَمَةُ مَنْ خَلَقَ الْإِلْسَانَ؟

ج: إذا حصرت نظرك على نطاق الدنيا لن تجد لوجود الإنسان أي عكمة أو معنى ، فإن قلت الحكمة من وجود الإنسان :

١ - الحياة . فلماذا يموت؟

٢ ـ العمل. فلماذا يعجر وينتهي ويموت؟

٣ ـ المتعة . فلماذا يتعب ويموت؟

٤ ـ البناء . فلماذا يخرب ويهدم ويترك كل ما بني ويموت؟

• - الصراع من أجل الأحسن. . . فلماذا ينتكس إلى الأسوإ ولماذا يموت؟

\* وإذا تأملت إلى حياة جيلنا وفكرت وجدت عجباً.. فهو قبل أعوام لم يكن له وجود على هذه الأرض.. وبعد مائة عام سيخرج من هذا الوجود فلماذا جاء هذا الجيل إلى الدنيا؟ ولماذا خرج منها؟ ولماذا تتعاقب الأجيال على نفس المنوال: قال تعالى:

﴿ أَلَوْ بَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴾ (يس: ٣١، ٣١)

إن من حصر نظره في نطاق الأرض يبحث عن الجواب والهدى لن يجد إلا ما وجده الكافرون: تيهاً وضلالاً وخبطاً وعمّى وسؤالاً، بل وأسئلة بدون جواب.

﴿ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ ﴾ (الروم ٧)

فإذا تعلمنا ما جهلنا ممن أرسلهم الله ليعلمونا ما غاب عنـا من أمرنـا عرفنا الهدى وخرجنا من حياة التيه والعمى التي يحياها الكافرون إلى حياة النور والهدى.

قال تعالى:

﴿ قَدْ جَاءَ حُمْ مِنَ اللّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ ۞ يَهْ دِى بِهِ اللّهُ مَنِ النَّاكُ مِنَ النَّاكُ مِنْ النَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَسَمْ حَيَاتِنَا قَسَمِينَ :

١ \_ الحياة الدنيا دار الائتلاء بما استخلفنا الله عليه .

٢ ـ الحياة الأخرى دار الجزاء.

٣ ـ وأن الموت هو الانتقال من دار الابتلاء إلى دار الجزاء .

#### الحياة الدنيا دار استخلاف وامتحان:

س: ما معنى أن الله استخلف الإنسان في الدنيا؟

ج: أ ـ إذا تأملنا في موقف الإنسان على الأرض وجدناه في موقف المستخلف عليها من قِبَل مالكها.

فالإنسان لم يخلق على هذه الأرض مما ينتفع به ويستخدمه أو مما
 هو مسخر لمنفعته ومصلحته. قال تعالى:

بل لا يملك من نفسه شيئاً، لا يملك يده ولا لسانه ولا عينه ولا رجله ولا يملك عرقاً ولا عظماً ولا جلداً ولا لحماً ولا عصباً ولا حتى قطرة دم، لأنه لم يخلق من ذلك شيئاً. قال تعالى:

﴿ غَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ﴿ أَفَرَ عَيْتُمُ مَا تُمْنُونَ ﴿ عَنُ خَلَقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْعَنْ خَلُ الْعَلَمُ عَلَقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْكُمُ فَلَوْلَا تُصَدِيدُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّ

﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُونَ ﴾ والبقرة: ٢١)

ب ـ ومع أن الإنسان لا يملك شيئاً من نفسه ولا مما حولـه فهـو من

آلناحية العملية في مكان المالك، فقد أعطى من الصلاحيات والقدرات والإمكانيات ما جعله يسخر كل شيء في الأرض لمصلحته، وينتفع بالقوى والخيرات وغيره من المخلوقات حتى سمي الإنسان «سيد الأرض» قال تعالى:

ج ـ ومن الواضح أن هذه المنزلة التي احتلها الإنسان لم تكن إلا بما أودع الله فيه من طاقات ومواهب وكفاءات من جانب، ومن الجانب الآخر بتسخير ما في الأرض جميعاً له مع عدم خلق من ينافسه أو يتغلب عليه ويستضعفه.

فمنزلة الإنسان إذاً في هذه الأرض منزلة المالك لما فيها ولكنه لا يملك منها شيئاً، لأنه لم يخلق منها مثقال ذرة، فتعرف إذاً أن منزلة الإنسان في الأرض هي منزلة المستخلف عليها من قبل مالكها الحق، ومالك الإنسان.

قال تعالى:

﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾

(الأعراف: ١٢٩)

﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مُّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَذَكَ رُونَ ﴾ (النمل: ٦٢)

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

ونجد أن الإنسان المستخلف يستخلفه المالك الحق على ما شاء . فليس الإنسان هو المختار لزمانه أو مكانه أو أبويه أو مواهبه أو مجتمعه أو صورته أو عمره ، أو أبنائه أو جنسه (ذكراً أو أنثى) وهذه الأمور جميعاً تحد يستخلف الإنسان عليه كماً وكيفاً . كما أن المالك يسترد كل ما استخلف الإنسان عليه متى شاء فيخرج الإنسان كما دخل ، وقد سلم الودائع جميعاً وترك كل ما سكن فيه . قال تعالى :

﴿ وَلَقَدَّ جِثْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ (الأنعام: ٩٤)

إذأ

الإنسان عبد مستخلف على الأرض بتقدير سيده ومالكه ، خالقه وخالق كل شيء .

س: وما معنى أن الأرض دار ابتلاء وامتحان للإنسان؟

ج: معنى ذلك: أن الله يستخلف الإنسان على هذه الأرض لمدة محدودة وأجل معلوم، لمعرفة طاعة عبده من معصيته.

وتمييز المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي، حتى يكون الجزاء في الآخرة على ضوء ما قدم الإنسان من عمل في الدنيا، وكل إنسان ممتحن فيما استخلفه الله عليه؛ فالله سبحانه وتعالى قد خلق الجن والإنس ليعبدوه. والعبادة معناها: الطاعة والخضوع والانقياد. قال تعالى:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن كُطِعِمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ (الذاريات: ٥٦، ٥٥)

ولكن الله ما شاء أن يرغم الناس على عبادته فخلقهم خلفاء له على الأرض، وأرسل إليهم رسلاً ورسالات، طلب منهم أن يخضعوا لأمره وأن

يطيعوه ويعبدوه باختيارهم في المهلة المعطاة لهم على الأرض، فمن اتبع الهدى وأطاع ربه فقد فاز في الامتحان ونجح في الابتلاء، ومن أبى فقد ضل، وفي النار هوى.

لأن الفائز المؤمن عرف ربه وخالقه ، وعرف وجوب طاعته والخضوع له ، وعلم ما أرسل ربه من هدى فاتبع الهدى وهو قادر على المعصية فاستحق الجنة .

والخاسر الكافر جحد آيات ربه وعصاه وتغافل عن هدى خالقه وسيده ، فعصى ربه وهو قادر على الطاعة فاستحق العقاب .

س: وكيف يتحقق الامتحان؟

خ : إن الله سبحانه قد عرفنا أن كل ما في الأرض فانٍ لا يدوم ولا قيمة له وأنه قد غر من قبلنا فتصارعوا عليه ، ثم تركوه مرغمين . قال تعالى :

﴿ وَمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُّ لَقَ كَانُواْيَعْلَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٤)

﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَنَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلاَ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَنَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ أَفَلا وَمِا الْعَصْصِ: ٢٠)

﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُمُونِ ﴿ قَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْفِيهَا فَكِيمِ مَ كَذَالِكُ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْمُنظِينَ ﴾ (الدحان: ٢٥، ٢٩)

وإذا تأملت في حياتك وجدت صدق هذه الحقيقة، فكل ما مضى من حياتك لا قيمة له قال الشاعر:

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها

وما بقي منه إلا عملك الصالح ، وما هي إلا سنوات حتى تكتشف هذه الحقيقة في حياتك بأكملها بل في حياة جيلك كله ، بل ستجدها واضحة في الحياة البشرية كلها .

ولكن إذا كانت حقيقة الحياة الدنيا تافهة غير باقية ، فلماذا تزين في أنظارنا وتجنب إلى قلوبنا وتبدو كأنها دائمة ؟ . . والجواب . . من هدى خالق هذه الحياة سهل ميسور . إن الله قد زين الآخرة وحبب الإيمان وهدى إلى الطريق . وفي الوقت نفسه زين الدنيا وحببها إلى القلوب ، ورسم لنا الطريق الذي نحصل فيه على السعادتين في الدنيا والآخرة .

فمن كان إيمانه قوياً ، وخوفه من ربه عظيماً سلك لجمع الدنيا طريق ربه واتبع هدى خالقه ، وقاوم الهوى ووسوسة الشيطان ولم ينخدع بزينة الدنيا لينحرف عن الطريق فذلك هو الامتحان وذلك هو النجاح .

وأما إن كان ضعيف الإيمان، لا يخاف ربه فإن بريق الدنيا يخدعه وينطلق لجمع ما في الدنيا من متاع وزينة بأي وسيلة أو طريقة بقتل أو تدمير أو تخريب، بحيلة أو خديعة، وبهذا يظهر كفره أو فسقه فذلك امتحان وذلك هو الفاشل فيه.

قال تعالى:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ ۞ وَإِنَّا كَا الْحَافَ : ٧٠ ٨) لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَ وَالْبَيْنَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَعَطَرَةِ مِنَ النِّكَ وَالْبَيْنَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَعَطَرَةِ مِنَ النِّكَ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَكَمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكَعُ مِنَ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَكَمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكَعُ الْحَيْفِةِ الدَّنِيَ وَالْعَمَانِ اللَّهُ عَلَى الْمُثَابِ ﴾ (آل عمران: ١٤)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ

# عَنْ اَيْنَاغَفِلُونَ ﴿ اَلْقَادُ لِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ عَنْ اَلْتَارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (يونس: ٧، ٨)

#### إذأ

- الإنسان خليفة مكّنه ربه من استخلاف أرضه.
- الإنسان عبد مملوك، عليه طاعة سيده ومالكه.
- جعل الله استخلاف الإنسان في هذه الأرض طريقاً لمعرفة المطبع من العاصي والمؤمن من الكافر وزين الله له الدنيا الفانية في نظره كما زين له الآخرة الباقية في كتاب، ليتم الامتحان. فإن كان مؤمناً صادقاً سلك طريق ربه وآثر الباقية على الفانية وإن كان فاسقاً أو كافراً استهواه بريق الدنيا الفانية، والحرف عن الهدى وبذلك كانت الدنيا دار امتحان وكل ما عليها أداة من أدوات الامتحان.
- ثم تنتهي مدة الامتحان بالموت لينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء.

#### الحكمة من خلق الإنسان:

وإذاً فالحكمة من خلق الإنسان، هو أن يكون خليفة الله في أرضه متحنه ربه: أيطيعه ويعبده، أم يعصيه ويكفر به، ثم ينقله بالموت من دار المهلة والعمل، إلى دار الجزاء على ما قدم.

- \* وهذه الحكمة واحدة من خلق كل إنسان في كل زمان ومكان .
- \* وكل إنسان مستخلف على ما شاء الله أن يستخلفه وهو ممتحن فيما استخلف عليه. قال عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
  - وكل إنسان سيموت ليلقى جزاء عمله.

#### حياة الكفار:

س: وعلى أي هدف يعيش الكفار؟

ج: إن الكافرين يعيشون لأهداف دنيوية محضة وهم في الوقت نفسه يتساءلون أيأكلون ليعيشوا؟ أم يعيشون ليأكلوا؟

ولا يدرون ما الحكمة من خلقهم ولا الحكمة من مجيئهم إلى هذه الدنيا ولا يعرفون لماذا يموتون؛ إنهم والأنعام بدرجة واحدة، يعيشون لا يدرون لماذا؟ قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَكُمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَلَمُ وَالنَّارُمَتَّوَى لَمَهُمْ ﴾

(محمد: ۱۲)

#### الخلاصة

- ◄ كل جزء في الإنسان يشهد أن الله خلقه لحكمة. والتكوين البشري الموحد الذي لا يتغير باختلاف الزمان والمكان يشهد أن الحكمة واحدة من جميع البشر.
- الحكمة من خلق الإنسان متعلقة بالحياة الدنيا والآخرة. وهـي لا تظهر لمن حصر نظره في نطاق الدنيا فقط.
- \* أعطى الخالق عبده الإنسان صلاحيات الخلافة على الأرض وجعل ما استخلف فيه أداة لمعرفة طاعة الإنسان من معصيته وكفره من إيمانه . وزين الدنيا في نظر الإنسان كما زين الآخرة في كتابه فمن كان قوياً في إيمانه سار على هدى ربه ومن كان ضعيفاً في إيمانه غره بريق الدنيا فحرفه عن الطريق وبذلك كانت الدنيا دار استخلاف وامتحان وكان الإنسان هو الخليفة الممتحن .
- أما الكافرون فهم يعيشون في تيه وعمى يدخلون إلى الـدنيا لا

يدرون لماذا؟ ويعيشون عليها لا يدرون لماذا؟ ويخرجون منها لا يدرون لماذا؟

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَلَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (المصافات: ١٨٠)

# الفهرس

| 0             | المقدمة                                           |
|---------------|---------------------------------------------------|
|               | الجزء الأول                                       |
| ٨             | الفصل الأول: علم التوحيد                          |
| ۱۲            | الفصل الثاني: أهمية علم التوحيد في الدين          |
| ۱۷            | الفصل الثالث: أهمية علم التوحيد في الحياة الدنيا  |
| ۲۱            | الفصل الرابع: كيف نعرف الله                       |
| 77            | الفصل الخامس: فلينظر الإنسان إلى طعامه            |
| ۲۷            | الفصل السادس: السيول الطائرة                      |
| ٧             | الفصل السابع: البحر الذي نعيش في أعماقه           |
| ۳٥            | الفصل الثامن: سكن وأمن                            |
| <b>&gt;</b> \ | الفصل التاسع: رسل الله وبينات رسالاتهم            |
| ۲۳            | الفصل العاشر: مجمل أيات وبينات رسالة محمد ﷺ       |
| ۱۸            | الفصل الحادي عشر: فصاحة القرآن وبلاغته            |
| <b>/ {</b>    | الفصل الثاني عشر: القرآن يسبق العلوم الحديثة      |
| ۸/            | الفصل الثالث عشر: الإيمان باليوم الآخر            |
| 11            | الفصل الرابع عشر: من أحوال اليوم الآخر            |
| ٧٧            | الفصل الخامس عشر: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل |
| ۳             | الفصل السادس عشر: الإيمان بالقدر                  |

## الجزء الثاني

| ۸۲    | الفصل الأول: أهمية الإيمان بالله ورسوله                    |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۱ | الفصل الثاني: أهمية الإيمان بالملائكة والكتب               |
| ۱۰۸   | الفصل الثالث: أهمية الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره |
| ١١٠   | الفصل الرابع: اقتراحاتُ وشروط                              |
| 117   | الفصل الخامس: مخلوقات الله مرآة لقدرته وصفاته              |
| 1 7 7 | الفصل السادس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون                       |
| 177   | الفصل السابع: نعمة السير                                   |
| ۱۳۱   | الفصل الثامن : طعامنا                                      |
| 144   | الفصل التاسع: وجعلنا سراجاً وهاجاً                         |
| 1 1 1 | الفصل العاشر: حاجة الناس إلى الرسل                         |
| ۸3 ۱  | الفصل الحادي عشر: نبأ الأولين                              |
| ۲۰۲   | الفصل الثاني عشر: يعلم سرهم ونجواهم                        |
| ۸٥٨   | الفصل الثالث عشر: ولتعلمن نبأه بعد حبن                     |
| 170   | الفصل الرابع عشر: من عجائب القرآن في هذا الزمان            |
| 140   | الفصل الخامس عشر: الموت                                    |
| ۱۸۰   | الفصل السادس عشر: حياة البرزخ                              |
| 140   | الفصل السابع عشر: أحوال البعث                              |
|       | الجزء الثالث                                               |
| 197   | الفصل الأول: أخطار الكفر                                   |
| ۲٠۸   | الفصل الثاني: علم الإنسان ما لم يعلم                       |
| 414   | الفصل الثالث: هل الرَوية شرط للإيمان                       |
| ***   | الفصل الرابع: جعل لكم الأرض مُهادأ                         |
| 779   | الفصل الخامس: أفلم ينظروا إلى السماء                       |
| 777   | الفصل السادس: الواحد الأحد                                 |

| 787    | الفصل السابع: إخلاص العبادة                      |
|--------|--------------------------------------------------|
| 7      | الفصل الثامن: الأسماء الحسنى                     |
| Yoo    | الفصل التاسع: شهادة علماء الكون في القرن العشرين |
| 778377 | الفصل العاشر: القرآن يسبق العلوم الحديثة         |
| YV&    | الفصل الحادي عشر: من بينات الرسالة: البشارة      |
| YAY    | الفصل الثاني عشر: التأييد الإلهي                 |
| Y94    | الفصل الثالث عشر: شبهات باطلة                    |
| ř•γ    | الفصل الرابع عشر: حقيقة الحياة                   |

